

نظم زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى ال*سيد* ابو القاسم الموسوي الخوئي

قدم له آية الله العظمى السيد علي الحسيني البهشتي شرح السيد محمد مهدي السيد حسم الموسوي الخرسان

الجزء الأول





جَمَّيُّعِ الْحُقوق مِحْ فَوُطِهُ الطَّبَعُنَّة الأُولِيْنِ ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٧م

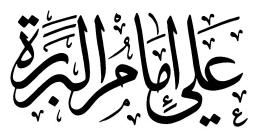

نظم

زعيم الحوزة العامية آية الله العظمى السيِّد أبوالقاسم للوَّسوي الخوْفي قدّس سرّو الشريف

قدم له آية الله العظمى السيِّد على الحسيِّني البهشُّتي دام ظله الوارف

> شرّح السيِّدمجدمهديالسيِّيحسن للوِّسويالخرسان عفيعنه

> > انجزء الأؤل

خَارِ الْمُنْ الْمُنْكِ الْمُنْكِينَ الْمُنْكِينَ الْمُنْكِينِينَ الْمُنْكِينِينَ الْمُنْكِينِينَ المُنْكِينِي العَلَيْاتَة وَالشَصْعِرُ وَالتَوْنِينِينِي



قال ـ جابر ـ: سمعت رسول الله ﷺ وهو آخذ بضبع علي بن أبي طالب وهو يقول:

هذا أميرُ البَرَرَة، قاتِلُ الفَجَرَة، منصورٌ مَنْ نصَرَه، مخذولٌ مَنْ خَذَله. ثم مَدَّ بها صوتِه''.

<sup>(</sup>۱) المستدرك على الصحيحين ١٢٩/٣ عن جابر بن عبد الله. ترجمة الإمام فيضمن تاريخ دمشق ٤٧٨/٣. مطالب السؤول، ص ٣١ عن أبي ذر. فرائد السمطين ١٥٧/١. تاريخ بغداد ٣٧٧/٢. الصواعق المحرقة، ص ٧٥ عن الحاكم. الفتوحات الإسلامية ٣٣٨/٣، واللفظ للأول.



الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم.

وبعد: فإني لما استجبت لرغبة سماحة سيدنا الأستاذ المغفور له الإمام الخوثي قدس سره بتولي شرح أرجوزته في الإمام أمير المؤمنين وأهل البيت المنظى ، كنت أتمنى أن يتم الكتاب ويتولى هو تقديم ثمار غراسه إلى الناس الذين عناهم حين أهداهم أرجوزته.

ولكن ليس لقضاء الله دافع، ولا لردّ أمره سبحانه مانع، فقد وافته المنية، فلبَّى نداء ربَّه سبحانه وتعالى في اليوم الثامن من شهر صفر ١٤١٣هـ قبل إتمام ذلك.

وبقيت الأرجوزة وشرحها حبراً على ورق . كما يقولون . وتوقّفت

٨ ....... مقدمة الشارح

أنا عن إتمام الشرح.

ولما كثر الطلب، وتجاوز الإلحاح حدّه إلى العتب، رأيت من تمام الوفاء لمن أولاني بثقته، فاختصني من بين الكثيرين من رجال حوزته، بشرح آخر ما صدر من قريحته، إتمام شرح ما بقي من أرجوزته.

ورأيت خير من أترك إليه أمر تقديم الكتاب من هو محل ثقته وعلى شاكلته، ألا وهو سماحة سيدنا آية الله العظمى السيد على الحسيني البهشتي دام ظله، الذي كان مواكباً لمسيرة الشرح منذ بدايته، فقد كنت أعرض ما نجز منه على سماحته، وكان هو دام ظله يغمرني بلطفه، مقرضاً نثراً وشعراً على سجيته، ولم أر من هو أولى بذلك منه لصلته الوثقى بالسيد الناظم ومكانته العليا عنده، فطلبت منه ملتمساً ذلك، فتفضل مشكوراً، وتولى مأجوراً، فكتب ما أغنى وأقنى في تعريف الماتن ومقامه الأسنى، فجزاه الله سبحانه خير الجزاء، وله مني موفور الثناء والدعاء، متعنا الله تعالى بوجوده الشريف، إنه سميع لطيف.

محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان عفي عنه

## كتاب كريم من سماحة سيدنا آية الله العظمى السيد على الحسيني البهشتي دام ظله

### بسمه تعالى وله الحمد

سماحة سيّدنا العلامة الأوحد حجّة الإسلام الأمجـد أبـو صـالح المؤيّد، دامت أيامه، ورفعت آلامه.

بعد السلام والتحية والشكر لعواطفكم البهية: طال أن أخرت امتثال أمركم في تقديم شرح الأرجوزة المقدسة، وقد أوضحتم سبل الإحاطة إلى نصوصها، ودعم ما جمعتم من عمومها وخصوصها بما لا يرتاب حتى المبطلون، والفضل لكم في ذلك بما بيَّنتم تلك المسالك، بفصلها وفصيلها، حيث لم يبق للجحد منزع، أو للرد مهرع، فجزاكم الله تعالى عن النبي والعترة والأمناء على الفطرة صلوات الله عليهم أجمعين خير جزاء الصادعين بالحق بنفسهم ونفيسهم، فلست أنا من أهل الخير، ولكن أحب صانعيه وداعميه، وكفى لى بذلك حظاً.

وقد امتثلت أمركم بالجولة في ربوع حدائقها، فأحييت قلبي من حقائقها، وكتبت سطوراً لا تفقد فتوراً من نواحيها الفنية، وأوكلت الإصلاح فيها إلى صلاح ما أنتم به جدير، وبتعويضه قدير، معتذراً عن ما بدا من قصور بالتأخير، ولكم علي فضل القبول إن وقعت موقعه، كما لي الاعتزاز في انتظار تحويل خدمة ترونني قابلاً لإنهائها في أمثال هذه النعمة، ودمتم في حماية الله العزيز وعونه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

على الحسيني البهشتي

### مقدمة

بقلم سماحة سيدنا الأجل آية الله السيد على البهشتي دام ظله العالي



لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فلما تم بلاغ ما هم به الرسول الكريم بعزمه الصميم، طوال تلك المدة بما ذاق من محن وشدّة، عن جموع الشرك والإلحاد، في ربوع الإفك واللداد، بصبره وسعيه المدعم بالجهاد، حتى أحكم الآيات النازلة على قلبه الشريف، لتقويم شرعه المنيف، فاز بالنصر لحقه المبين، على باطل قوم كانوا عمين، فأبصرهم قطوف الكتاب وصنوف الحكمة والصواب، وألف بينهم بالأخوة ورعاية المروة، وقرّبهم إلى مهابط العلم

والسداد، وأبعدهم عن مساقط الجهل والفساد، فسلكوا مناهج الكتاب، وصعدوا مدارج الصواب، ثم أخذ عليهم العهود بالنصوص والشهود، على أن يتجانبوا الغرّة، ويتعاهدوا الكتاب وهدى العترة، فجعلهم أوصياء أدلاء وأوفياء أخلاء، يهدون الأمّة في كل جيل، ويمسكونهم عن وهب السبيل، ففيما صح عنه وتواتر بين الحقلين: إني مخلّف فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا أبداً: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لن يفترقا حتى يردا على الحوض.

فلم يتركهم بعده سُدى، كيلا يعودوا إلى الردى، فيحسبوا أنَّ بِحَسْبِهم الكتاب، فيخوضوا فيما يزعمونه الصواب، فيخلطوا القشر باللباب.

وبعد أن أجاب الرسول دعوة الرب، واختار عن الدنيا ما هو الأحب، وقعوا فيما زحقوا رجال الشيطان في ربوع الإيمان، ليحقق ما بعزة الرب حلف عليه فيما سلف، ليغوينهم أجمعين، إلا القليل من المخلصين، فآثر الناكثون اتباع الهوى، واستطابوا دعوة الرأي والغوى، فنسجوا الخيط الذي من قبل فتل، وحق قول الحق ﴿أَفَإِن مَاتَ أُو قَتل﴾، فانقلبوا على أعقابهم، واندفعوا إلى أحزابهم، وقضوا على العترة أعدال الكتاب، بنصب وعذاب، ثم طرد وهتك وقتل وفتك عا حفظته التواريخ، وأعلنت كرعود الصواريخ، من يومهم إلى يوم يبعثون، بحقد عن ماضيهم كانوا يتوارثون.

وبين هذه الظاهرة التي عاشتها العترة الطاهرة لم يألوا المنط جُهدهم في بثّ معالم الشريعة، والحث إلى دعم مغانمها بكل ذريعة، متى وجدوا لذلك مجالاً وهنالك رجالاً يخلصون لهم المودّة، ويساهمون فيما اتّخذ النبي في علمه علمه فيحفظون دروس العترة، وينشرون طقوس الفطرة بينهم بما تمكنوا، ولمن بعدهم عند من ائتمنوا، وإن سيء الولاة دعم الدين كحماة.

لكن لما شاء الله أن لا تضيع تلك الجهود، أثمرت خيرها ولم تمنعه السدود، من نشر تلك الأمانة على ما قارنها من مهانة، بما حمت عنها الأمناء في كل عصر، وتداولها العلماء بالحفظ والنصر، فيذبّون عن معارضاتها من غث الآثار، وينوّرونها ليتبين صدقها المُجار.

إلى أن نالت يد من بان بحفاوة التحقيق وجدارة التدقيق، عن مناهل هذا البحر العميق، مُزَوَّداً بمصابيح الهداية ومفاتيح الكفاية، الفقيه الأصولي الماهر، والباحث العبقري القاهر، الموفَّق بالرأي والنظر القوي، الإمام الخوثي الموسوي قُدس سرّه، وكُدس برّه، قد حقّق الفروع بالأصول، وأحكم المنقول بالمعقول، لاذ إلى معهده الألوف، وامتاز لمورده الصفوف، يتلقّون عنه المعارف، فيحلّون منه بالمشارف، ميَّز بمعجم رجاله أعلام الرواية، من بدايتهم إلى النهاية، حتى عرف الصحيح عن السقيم، ووصف الناتج عن العقيم، قد ألقيت إليه أزمّة الزعامة، وأسرة الدعامة، فأصبح الغري غنياً بدروسه، وفتياً بنصوصه، يُتروّى من منهله المعين، فأصبح الغري غنياً بدروسه، وفتياً بنصوصه، يُتروّى من منهله المعين،

ومحاضراته الملقاة على المشين، هُوات يتزاحمون وذوات يتقاحمون في جموع ضاق بهم المجال، في البسيطة التي أُعدَّت لضبط المقال، حتى استعانوا بالمذياع، فاستبانوا حق السماع، فحققوا ما أفاد، وأثبتوا ما أشاد، ونشروا دواوين من أصوله عامرة، وفروعه بالتحقيق غامرة.

وكان مما بدا من نبعه الميمون، وطبعه الموزون، تلك الأراجيز المكدَّسة في الولاية المقدَّسة، التي هتف بها الكتاب، وردف في دعمها قول النبي عَنْ اللهُ بغير حساب، في محافل جمّة، قد حملتها قلوب الأمّة، بينما منها غُطّت بالأكنة، وأخرى شُدّت بالأسنّة، من أعداء حاقدين، وأعداد ناقدين، بعدما حفظتها مخافر الحفّاظ، وأعلنتها منابر الوعّاظ، منذ حـين إلى سنين أنشد الناظم أصول ما في الكتاب، أو حفظتها الأعاظم، فشرحها العلامة الحجة الفذ، والعميد المُحبَّذ، قدوة الأعلام، وملاذ الأنام، دليل الملَّة، وسليل الأعاظم الأجلة، أبو صالح المفضال، المُحَلَّى حياته في الماضي والحال، بجمع حقائق الدين، وقمع نعائق الملحدين، بما خسر في تلك المشاق من صحَّته الجسمية، وإن ربح في سلك السباق بصبغته الروحية، حيث نفع الأمَّة بتكريس حياته المباركة فيما يروِّج من تحقيقه، ويموِّج من ترشيقه، بأتم بيان، وأضخم بنيان، يأتي بما يشبه الإعجاز، عنـد جمع الحقائق وطرد شوائب المجاز، حيث لا يحيط بمستوى الجدير من شواهدها إلا الخبير، ولا ينيط الرموز إلى مقاصدها إلا كمثله المتضلُّع القدير، يغنيك عيان ما نتلوه من مطاويه، عن سماع ما لم يُحص من فحاويه، فقد شرح

ما تجد من نصوص الناظم بعد خصوص المواسم التي وردت بحقها السنة، وإن نقمتها القلوب المغشية بالأكنة، فسترى قد أحكم العميد عماد السند، ليرغم المعاند اللدد، في سلوكه غير الجدد، فاستبان فيض نظم هذا الصرح، بفضل دعم هذا الشرح، بما استطاب له من طرح.

جزى الله الناظم بخير ما ادَّخر له في مثواه، وأولى الشارح بالمكانة المثلى في دنياه، وأجزل مثوبته في أخراه، والسلام عليهما ورحمة الله وبركاته.

كتبه بيمناه الداثرة علي الحسيني البهشتي غفر له

## بيني إلفوال مخزال جينير

١- الحمدُ للهِ العلي الواحد مكون الكون وأقرى شاهد الحمد لله المعلم على النبي المؤتمدن وآلِه المطهرين مسن درن

إشارة من سيدنا الناظم دام ظله إلى طهارة الخمسة أصحاب الكساء، لقوله تعالى ﴿إِلَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُنْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهلَ البَيْتِ ويُطَهِّرَكُم تَطهيراً ﴾(١)، فإنهم المعنيون بها، فقد ذكر المفسرون وغيرهم: أنَّ النبي يَنْ اللهَ وكان في بيت أم سلمة أو غيرها فدعا عليًّا وفاطمة والحسن والحسين وضمهم إليه تحت كسائه عند نزول هذه الآية وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتى، خاصتى وحامتى ».

وكان بعد ذلك يؤكِّد على أنَّ أولئك الأربعة هم أهل بيته، حينما

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية ٣٣.

كان يأتي بابهم فيقف ويقول: «الصلاة »، ثم يقرأ الآية الكريمة، مستديماً على ذلك طيلة ثمانية أشهر أو تسعة أشهر.

وقد أجمع المفسرون من مختلف المذاهب الإسلامية على أنَّ الآية الكريمة نزلت فيهم، كما أجمعوا على رواية فعل الرسول على وتلاوته الآية عند بابهم، ولم يصنع ذلك مع غيرهم، فتعيّن أنهم المراد بأهل البيت فيها، ولم يشذّ عن ذلك الإجماع إلاّ شاذ لا يؤبه به، فزعم دخول زوجاته عليه معهم في (أهل البيت) مستنداً إلى روايات ضعيفة الإسناد، غير واضحة الدلالة، ولا تصلح للاحتجاج، ولذلك أشار غير واحد إلى شذوذ ذلك الواهم ورد تلك المزاعم.

كما زعم آخر أنَّ المُراد بأهل البيت هم جميع من حرمت عليه الصدقة من بني هاشم، وهذا الزاعم كسابقه، يدفعه وقوف الرسول عَنْ الله بباب علي وفاطمة طيلة ثمانية أشهر أو تسعة أشهر وهو يقرأ كل يوم تلك الآية الكريمة، فدلنّا بفعله ذلك على أنَّ عليًّا وفاطمة والحسن والحسين هم المعنيون بالآية الكريمة دون غيرهم.

ولمزيد الإيضاح يحسسن مراجعة كتب التفسير والحديث والسنة والسيرة والتاريخ، وسيجد القارئ ما يدفع الوهم، ويبطل الزعم.

والآن نكتفي بذكر عشرين تفسيراً، ونرجئ ذكر بقيّة المصادر من كتب الحديث والسنّة والسيرة والتاريخ إلى ما يأتي من ذكر الناظم لآية التطهير في هذه الأرجوزة. راجع تفسير الطبري، تفسير النيسابوري بهامشه، تفسير الرازي، تفسير الزخشري، تفسير ابن كثير، تفسير البيضاوي، تفسير الخازن، تفسير النسفي بهامشه، تفسير القرطبي، تفسير البغوي، تفسير الآلوسي، تفسير الشوكاني، تفسير السيوطي، تفسير الحبري، تفسير الآلوسي، تفسير البرسوي، تفسير فتح البيان لصديق خان ملك بهوبال، تفسير شواهد التزيل، للحسكاني، أسباب النزول للواحدي، تفسير المراغي.

فراجع هذه التفاسير في سورة الأحزاب، الآية ١٠٣ في تفسير الآية الكريمة، أو في تفسير سورة طه، الآية ١٣٢ في تفسير قوله تعالى ﴿وَأُمُسِرُ الْكَلِهُ بَالْصِلاة واصطبرُ عليهها﴾، أو في سورة الشورى، الآية ٢٣ في تفسير قوله تعالى ﴿قُلُ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا﴾ فستجد التصريح بالمعنى المراد، وإن اختلفت ألفاظ الحديث وتعدد الإسناد.

وقد نظم كثير من الشعراء ذلك، فقال بعضهم:

بأبي خمسة هم جُنبوا الرجس كراماً وطُهِروا تطهيرا أحمد المصطفى وفاطم أعني وعلياً وشبراً وشبيرا مَن تولاهم تولاه ذو العرش ولقاه نضرةً وسرورا وعلى مُبغضيهم لعنة الله وأصلاهم المليك سعيرا(١)

\*\*\*

<sup>(</sup>١) مناقب ابن المغازلي، ص ٣٠٧.

# ٣ أرجوزي هديَّة للبَشَـرِ قدي إلى الرُّشْدِ وخَيرِ الحَبَرِ ٤ أذكرُ فيها ما روثه المــهَرَهُ عن خاتم الرُّسْل إمام البررَهُ(١)

إشارة منه دام ظله إلى الحديث الشريف الذي رواه جمع من الصحابة كابن عباس وحذيفة وجابر وأم سلمة وغيرهم، وذلك قوله ولي حديث جابر: علي إمام البررة، وقاتل الفجرة، منصور من خُذُول من خُذُله.

أخرجه ابن حجر في الصواعق (<sup>(۱)</sup>نقلاً عن الحاكم، ولكن لفظ الحاكم في المستدرك بعد السند هكذا: قال جابر: سمعت رسول الله المسلم وهو يقول: ((هذا أمير آخذ بضبع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول: ((هذا أمير البررة، قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله )) ثم مدَّ بها صوته.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (٣).

وأخرج الحديث ـ غير الحاكم وابن حجر ـ الخطيب البغدادي<sup>(٤)</sup>، وزاد في آخره حديث: «أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها، فمن أراد البيت فليأتِ

 <sup>(</sup>۱) هكذا قال السيد الناظم، ولعله أراد (عن النبي في إمام البررة) كما يقتضيه سياق
 البيت الآتي، ومن هنا اخترنا أن يكون عنوان شرحنا (على إمام البررة).

<sup>(</sup>٢) الصواعق المحرقة، ص ٧٥.

<sup>(</sup>٣) المستدرك ١٢٩/٣.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٣٧٧/٢. وأخرجه بدون الزيادة في ٢١٩/٤ أيضاً.

الباب »، وبدل «بضبع علي » «بيد علي »، وأخرجه ابن المغازلي في المناقب، والذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة أحمد بن عبد الله بن يزيد، وابن حجر في الصواعق المحرقة، والسيوطي في الجامع الصغير وفي جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال، وأخرجه الكنجي الشافعي في كفاية الطالب، والقندوزي الحنفي ينابيع المودة (۱).

#### \*\*\*

حيدرة إذ خصّه الله بمسا قد خصّه من شرَف وأكرما
 أرجو إلهي صانعي وخالقي ومالكي وملجأي ورازقي
 عُفرانَ ذنبي فهو أهلُ العفو ما كان مِن عمد أتى أو سهو إن اختيار سيّدنا الناظم دام ظله مستفتحاً تسمية الإمام عَنْ بهذا الاسم كان موفّقاً، لأنّه ورد في رجزه عَنْ في يوم خير وقد فتح الله على يديه، فهو يرجو بيمنه أن يفتح الله تعالى عليه كما فتح على صاحبه حين

أنا الذي سمَّتني أمي حيدرة كليثِ غاباتٍ كريـهِ المنظرة أكيلُكم بالصاع كيلَ السندرة

رجز به، فقال:

<sup>(</sup>۱) المناقب لابن المغازلي، ص ۸٤. ميزان الاعتدال ١٠٩/١. لسان الميزان ١٩٧/١. الجامع الصغير ١٩٧/١، متخب الكنز العمال ٢٠٠٢/١، منتخب الكنز بهامش مسند أحمد ٣٠/٥، وقال: رواه ابن عدي والحاكم. كفاية الطالب: الباب ٨٥، وقال: هكذا رواه ابن عساكر في تاريخه. ثم ذكر طرقه ينابيع المودة، ص ٧٧.

ولنا أن نبحث عن صحة النسبة للإمام عَلَيْكُم، وعن معنى الاسم، وعن حديث خيير، المناسبة التي دعت إلى رجزه:

ا \_ أما عن صحة النسبة: فقد حكى ابن منظور في لسان العرب، والزبيدي في تاج العروس (سندر) عن أبي العباس أحمد بن يحيى أنّه قال: (لم تختلف الرواة أنّ هذه الأبيات لعلي الله في الفائق للزمخشري(۱)، والنهاية لابن الأثير(۱)، وتهذيب اللغة للأزهري(۱) وغيرها.

٧ — وأما عن اسم حيدرة: فقد حكى ابن المغازلي عن ابن قتيبة ألّه قال: سألت بعض آل أبي طالب عن قوله: ((أنا الذي سمّتني أمي حيدرة))، فذكر أنَّ أم علي كانت فاطمة بنت أسد، فلما ولدت علياً وأبو طالب غائب سمّته أسداً باسم أبيها، فلما قدم أبو طالب كره هذا الاسم الذي سمّته به أمّه، وسمّاه علياً، فلمّا رجز علي يوم خيبر ذكر الاسم الذي سمّته به أمّه، قال: وحيدرة اسم من أسماء الأسد(3).

يقول ابن السيد البطليوسي في كتابه (الاقتضاب في شرح أدب الكتاب): أراد: أنا الذي سمَّني أمّى (أسد)، فلم يمكنه لأجل القافية،

<sup>(</sup>١) الفائق ٢٦٦٨.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث ٣٥٤/١ ، ٤٠٨/٢.

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة ١٤٩/١٣ ، ١٤٩/١٣

<sup>(</sup>٤) المناقب لابن المغازلي، ص ١٧٨ - ١٧٩.

فذكر (حيدرة)<sup>(۱)</sup>.

وقد ناقش ابن منظور في لسان العرب هذا الرأي، فقال: وهذا العُذر لا يتم إلا إذا كان الرجز أكثر من هذه الأبيات، ولم يكن أيضاً ابتدأ بقوله: أنا الذي سمَّتني أمي حيدرة...

ويقول عبد الكريم الخطيب ردا عليه: أهذا قول يقال في الإمام، وفي المتلاكه ناصية البيان؟! أتحكمه القافية حتى لتلجئه إلى أن يغير اسمه؟ وهل كان يضيق بأية قافية في ابتداء أو في غير ابتداء؟ إن ذلك أبعد شيء يقع في ظن أو وهم.

وروى صاحب اللسان في مادة (حيدر) أن مرحباً اليهودي خرج يوم خيبر وهو يرتجز:

إِنَّا أُناسٌ وَلَدَتْنا عَبهره لنا سنا الوشي وريطٌ حَبِرهُ أَناسٌ وَلَدَتْناءُ حربِ لِيسَ فينا غُدَرَهُ

وقال: فإن يكن هذا القول لمرحب كان لعدول الإمام عن ذكر أسد إلى ذكر حيدرة مندوحة، إذ جاء على قافية مرحب.

قال الخطيب: وهذا قول مردود بما رُدَّ به سابقه.

وهل يعقل أن تستقيم ليهودي قافية عربية، ثم يعجز عن ذلك أفصح فصحاء العرب، وأبينهم بياناً بعد رسول الله عن أن يقيم لنفسه قافية؟

<sup>(</sup>١) الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، ص ٣١٥ ط سنة ١٩٠١م بيروت.

إذن فإنه إذا صحَّت نسبة هذا الرجز إلى علي كان من المقطوع به أن أمَّه قد سمَّته (حيدرة)، ولم تسمّه أسداً. أو أن اسم (حيدرة) لم يكن اسماً لعلي، وإنحا كان من الأسماء التي تغني بها الأم لوليدها، وهي تهدهده بين ذراعيها وعلى صدرها، وهذا هو الأرجح عندنا، وفي إضافة هذه التسمية إلى الأم ما يؤيد هذا الرأى.

ونحن نقول له: لا مانع من الجمع، فقد تكون سمَّته أولاً أسـداً باسـم أبيها، ثم كانت تسـمّيه (حيـدرة) عندما تهدهده وتدلّله، وللأم أن تسمّي وليدها بما تشاء من أسماء وألقاب.

٣ ــ وأمّا عن حديث خيسبر: فقد رواه المؤرِّخون بألفاظ مختلفة وعن عدة من الصحابة، حتى قال أبو عمر في الاستيعاب في ترجمة الإمام ﷺ: روى سعد بن أبي وقاص وسهل بن سعيد وأبو هريرة ويريدة الأسلمي وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعمران بن حصين وسلمة ابن الأكوع، كلهم بمعنى واحد عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أنّه قال في يوم خير:

« لأعطين الراية غداً رجلاً يحبُّ الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، ليس بفرار يفتح الله على يديه ». ثم دعا بعلي وهو أرمد، فتضل في عينيه، وأعطاه الراية ففتح الله عليه.

أقول: ولقد فات أبا عمر ذكر جماعة آخرين من الصحابة رووا ذلك الحديث، منهم علي وابن عباس وعمر وأبو ليلى الأنصاري وأبو

مقدمة الأرجوزة \_\_\_\_\_\_ه

رافع وجابر بن عبد الله وغيرهم.

وتجد الحديث عنهم في ترجمة الإمام علينه من تـاريخ ابن عساكر، فراجع (١).

وقد رُوي هذا الحديث برواية سعيد عن ابن عباس ـ كما مرَّ عن ابن عساكر الدمشقي ـ ابن كثير الدمشقي أيضاً، وقال: وقد روى الحافظ البزّار عن عباد بن يعقوب، عن عبد الله بن بكر، عن حكيم بن جبير، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس قصة بعث أبي بكر ثم عمر يوم خيبر، ثم بعث عليّ، فكان الفتح على يديه (٢).

ونكتفي برواية هذين الحافظين الشاميين، فقد قال الحاكم: وكان مشايخ الكوفة يعجبهم أن يجدوا الحديث في الفضائل ـ فضائل على الشخام

<sup>(</sup>١) ترجمة الإمام على بن أبي طالب من تاريخ دمشق ١٥٦/١ - ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٨٦/٤.

وأهل بيته الطاهرين ـ من رواية أهل الشام(١).

ولا يسع الجال الإحاطة بما جمع الحفاظ في مسانيدهم من طرق و تعدّد ألفاظه.

وقد نظم الشعراء تلك الفضيلة التي اختص بها الإمام عَلَيْتُهُم، في هذا الحديث، قديماً وحديثاً، فمن المتقدمين شاعر الرسول المستخدسان بن ثابت، كما في كتاب مناقب ابن المغازلي وغيره، فقال:

دواءاً فلمّا لم يحس مداويا شفاه رسول الله منه بتفلة فبورك مرقيًّا وبورك راقيا كميّاً محبّاً للرسول مُواليا به يفتحُ اللهُ الحصونَ الأوابيا عليًّا وسمَّاه الوزيرَ المُؤاخيا

وكان عليٌّ أرمدُ العين يبتغي وقال سأعطى الراية اليوم صارما يحبب إلهبي والإلبه يحبّبه فأصفى بها دونَ البريّة كلّها

ومن المتأخرين شاعر الإمام عَلِيَّهُم الشيخ كاظم الأزري البغدادي، حيث قال:

كبُرت منظراً على مَن رآها رايتي ليشها وحامي حماها لــيروا أيَّ مــاجدٍ يُعطاهـــا حلم مجير الأنام من بأساها

ولــه يـــومَ خيـــبر فتكـــاتٌ يـومَ قـال النبيُّ: إنـي لأعطـي فاستطالتْ أعنـاقُ كـلِّ فريــق فدعا: أين وارث العلم وال

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق (ترجمة الإمام) ١٠٥/١.

مقدمة الأرجوزة \_\_\_\_\_\_\_\_٧

في الثريب مَرُوعية لبّاهيا فسقاها من ريقيه فشفاها عنده عِلْماً بأنّيه أمضاها أقوياء الأقدار من ضعفاها لوحمتها الأفلاكُ منه دحاها

أين ذو النجدة الذي لو دعته فأتساه الوصبي أرمسد عسين ومضى يطلب الصفوف فولّت ويسرى مرحباً بكف اقتدار ودحا بابها بقوة بسأس

## نبينا عَيْظَةَ أفضل الأنبياء والمرسلين

### ٨ \_ نبيُّنا خيْرُ نبيٌّ مُوسَـــل .....

إشارة من سيدنا الناظم دام ظله إلى ما ورد عنه ولي الله الله النائم قال: فُضِّلتُ على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونُصرت بالرعب، وأُحِلت لي الغنائم، وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأُرسلت إلى الخلق كافة، وخُتم بي النبيون.

وهذا الحديث ورد في جملة من الصحاح والسنن، فقد أخرجه مسلم بسنده عن أبي هريرة كما مرّ(١).

وأخرجه البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله عنه والله قال: أنه قال: أعطيت خمساً لم يُعطَهُن أحد من قبلي: نُصرتُ بالرعب مسيرة شهر، وجُعلتُ لي الأرض مسجداً وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلتُ لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيتُ الشفاعة، وكان

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٣٧٢/١ كتاب المساجد، الحديث السابع.

نبيّنا ﷺ أفضل الأنبياء والمرسلين ..........

النبي يُبعث إلى قومه خاصة، وبُعثت إلى الناس عامة (١).

وأخرجه أبو داود في سننه مكرراً عن أبي ذر وغيره (۱)، والترمذي (۱) وابن حبّان والنسائي (۱)، وعنده وعند ابن خزيمة زيادة، وهي: وأُعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش (۱۰).

كما أخرجه ابن ماجة (١٠)، وأحمد بـن حنبـل في مسنده في ستّة عشر موضعاً(٧).

وأخرجه الشيخ الصدوق<sup>(٨)</sup>والشيخ المفيد والشيخ الطوسي في أماليهم.

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ٤٣٥/١، كتاب التيمّم، الحديث الثاني، ٥٣٣/١ في الصلاة، ٢٢٠/٦
 في الخمس.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود: في الصلاة /٢٤.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: في المواقيت /١١٩، وفي السيرة /٥.

<sup>(</sup>٤) سنن النسائى ٢١٠/١ باب التيممم بالصعيد.

<sup>(</sup>٥) الأنوار المحمّدية، ص ٣٠٦.

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجة ١٠٣/١ في الطهارة، وفي التيمم أيضاً.

<sup>(</sup>۷) مسند أحمد بن حنبل ۲۰۰۱، ۳۰۱ عن علي عليه هنه هنه منه و ۲۲۲۲، ۲۲۰، ۲۵۰، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۱۱، ۲۵۲، ۲۵۱، ۲۱۱، ۲۵۸، ۲۱۱، ۲۵۸، ۲۵۱، ۲۸۲، ۲۵۲، ۲۸۳، ۲۵۲، ۲۸۳، ۲۵۲، ۲۸۳، ۲۵۳، ۲۸۳، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۸۳، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۸۳، ۲۵۳، ۲۸۳، ۲۵۳، ۲۸۳، ۲۵۳، ۲۸۳، ۲۵۳، ۲۸۳، ۲۵۳، ۲۸۳، ۲۵۳

<sup>(</sup>٨) أمالي الصدوق، ص ١٣٠.

كما أخرجه الصغاني في مشارق الأنوار (١)، وشرحه ابن الملك في مبارق الأزهار (٢)، كما أخرج حديث مسلم المشار إليه أولاً فيه أيضاً (٣).

وفي جميع هذا المصادر تفاوت في عدد خصال التفضيل، ومجموع ما فُضَّلَ به في تلك الأحاديث.

مضافاً إلى ما سبق ذكره في حديث مسلم والبخاري: سُمي أحمد، وجُعلت صفوف أمته كصفوف الملائكة، وجعلت أمته خير الأمم، وأن لا يلقى الله عبداً من أمته يُوحد الله إلاّ دخل الجنة، وأعطاه جوامع العلم.

وممّا يُستدل به على تفضيله على الأنبياء ما أخرجه الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي هريرة، قال: سيد الأنبياء خمسة، ومحمد صلى الله عليه [وآله] وسلم سيد الخمسة: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد صلى الله عليه [وآله] وسلم(1).

وأخرج السيوطي في جمع الجوامع عنه صلى الله عليه [وآله] وسلم أنّه قال: أنا سيد المرسلين إذا بعثوا، وسابقهم إذا وردوا، ومُبشّرهم إذا يشوا، وإمامهم إذا سجدوا، وأقربهم مجلساً إذا اجتمعوا، أتكلّم فيصدّقني، وأشفع فيشفعّني، وأسأل فيعطيني (٥).

<sup>(</sup>١) مشارق الأنوار، ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) مبارق الأزهار ٢٢٨/٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢٣٣/٢.

<sup>(</sup>٤) المستدرك على الصحيحين ٥٤٦/٢.

<sup>(</sup>٥) كنز العمال ١٠٨/٦.

وفي سنن الدارمي عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: أنا أولهم خروجاً، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا مُشفَّعهم إذا حُبسوا، وأنا مبشَّرهم إذا أيسوا الكرامة، والمفاتيح يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي، يطوف علي الف خادم كأنهم بيضٌ مكنون(١).

وقد أفرد السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى عنواناً في (ذكر الخصائص التي فضّل بها على جميع الأنبياء ولم يعطها نبي قبله صلى الله عليه [وآله] وسلم)، حكى فيه قول أبي سعيد النيسابوري في كتابه شرف المصطفى: الفضائل التي فُضّل بها النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم على سائر الأنبياء ستون خصلة. ثم قال: ولم أقف على من عدَّها، وقد تتبَّعت الأحاديث والآثار، فوجدت القدر المذكور ثلاثة أمثال معه، وقد رأيتها أربعة أقسام:

- ـ قسم اختص به في ذاته في الدنيا.
- ـ وقسم اختص به في ذاته في الآخرة.
  - ـ وقسم اختص به في أمَّته في الدنيا.
- ـ وقسم اختص به في أمَّته في الآخرة.

ثم أوردها مقسَّمة في أبواب، فليرجع إليها في المصدر المذكور من شاء(٢).

<sup>(</sup>۱) سنن الدارمي ۲٦/١.

<sup>(</sup>٢) الخصائص الكبرى ١٢٥/١.

وأخرج الهيثمي في مجمع الزوائد جملة من الأحاديث التي دلّت على أفضليته على من سبقه من الأنبياء، فمن شاء المزيد فليرجع إليها(١٠).

ولنختم الحديث بما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، والهيثمي في مجمع الزوائد، والسيوطى في الخصائص(٢)عن ابن عباس، قال: إنَّ الله فضَّل محمداً على أهل السماء، وعلى أهل الأرض، فقال له رجل: يا أبا عباس، وما فضلُّه على أهل السماء؟ قال: إنَّ الله عز وجل يقول الأهل السماء: (ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين)، وقال الله عز وجل لمحمّد صلى الله عليه [وآله] وسلم: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ٥ لِيَعْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأخَّرَ ﴾ الآية (٢)، فقد كتب له البراءة، فقيل له: يا أبا عباس، فما فضله على الأنبياء؟ قال: إنَّ الله عز وجل يقول ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إلاَّ بلِسَان قَوْمِهِ ﴾ (١) ، وقال الله عزّ وجل لحمد صلى الله عليه [وآله] وسلم ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ (٥) فأرسله الله إلى الإنس والجن كافة.

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٨/٨٥٨ ـ ٢٥٩.

 <sup>(</sup>۲) المعجم الكبير ۱۹۱/۱۱، الحديث ۱۱٦١٠. مجمع الزوائد ۲۵۵/۸. الخصائص الكبرى ۱۳٦/۳.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح، الآيتان ١ ، ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم، الآية ٤.

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ، الآية ٢٨.

### القرآن الكريم أفضل الكتب السماوية

٨ ــ ..... كِتابُه خـــيرُ كِتابِ مُنْزَلِ

إشارة منه دام ظله إلى ما جاء عن ابن عباس عنه صلى الله عليه [وآله] وسلم أنه قال: وإنَّ الله جعل كتابي المهيمن على كتب الأنبياء، والناسخ لها(١).

قال السيوطي: قال الإمام الرازي: فُضِّل القرآن على سائر الكتب المنزلة بثلاثين خصلة لم تكن في غيره(٢).

قال سيدنا الناظم في كتابه البيان:

«من الخير أن يقف الإنسان دون ولوج هذا الباب، وأن يتصاغر أمام هذه العظمة، وقد يكون الاعتراف بالعجز خيراً من المضي في البيان.

ماذا يقول الواصف في عظمة القرآن وعلو كعبه؟

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٣٢٩/١٦ ط الجديدة.

<sup>(</sup>٢) الخصائص الكبرى ١٣١/٣.

وماذا يقول في بيان فضله وسمو مقامه؟

وكيف يستطيع الممكن أن يدرك مدى كلام الواجب؟

وماذا يكتب الكاتب في هذا الباب؟

وماذا يتفوه به الخطيب؟ وهل يصف المحدود إلاّ محدوداً؟

وحسب القرآن عظمة،وكفاه منزلة وفخراً إنَّه مـن كـلام الله العظيم، ومعجزة نبيه الكريم، وإن آياته هي المتكفلة بهداية البشر في جميع شؤونـهم وأطوارهم في أجيالهم وأدوارهم، وهي الضمينة لهم بنيل الغاية القصوى، والسعادة الكبرى في العاجل والآجل.

﴿إِنَّ هَذَا القُرآنَ يَهِدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمَ ﴾(١).

﴿كِتابٌ أَنزَلناه إليك لِتُخرِجَ الناسَ مِن الظُّلماتِ إلى النُـــــور بإذن رَبِّهم إلى صراط العزيز الحميد﴾(٢).

﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٣)(٤).

﴿ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيم خَبِيرٍ ﴾ (٥).

﴿تَتِيلٌ مِنْ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم، الآية ١.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) البيان في تفسير القرآن، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٥) سورة هود، الآية ١.

القرآن الكريم أفضل الكتب السماوية ......

لِقَوْم يَعْلَمُونَ ﴾ (١).

﴿لَوْ أَلْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِــــنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَصْرُبُهَا لِلنَّاسُ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٢).

﴿قُـــلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَــــذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْصُهُمْ لِيَعْضِ ظَهِيرًا﴾(٣).

﴿قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِنْ كُنتُمْ صَادقِينَ﴾ (٤).

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءِ حَتَّى تُقِيمُـــوا التَّــوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَـــا أُنـــزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (٥).

تميز عن شبيه أو مثيل عن الجليل عن الروح الأمين عن الجليل فأدى بعده جيل لجيل وتحريف دخيل

كتابُ اللهِ أصدقُ كلِّ قيلِ فإسنادُ التلاوةِ عن نبي تلاهُ المصطفى فوعاه جيلٌ وتحفظُه الصدورُ بدون نقصِ

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآيتان ٢ ـ ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر، الآية ٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص، الآية ٤٩.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، الآية ٦٨.

فأين الكتبُ قدماً مِن عُلاهُ كتوراةٍ والجيلِ عليلِ سيبقى معجِزاً عدلاً لقومٍ هما الثقلانِ في نصِّ الرسولِ

وقد استعرض سماحة الناظم في كتابه (البيان) معارف القرآن وعظمته وأسول تفسيره، ونواحي إعجازه وميزاته، ومختلف قراءاته، وصيانته عن النقص والتحريف، وسمود عن الأوهام والتخريف، والتخرصات والطعون.

كما ذكر في بحث (إعجاز القرآن) بعد إثبات أنَّه المعجزة الإلهية الخالدة، ما فيه من أصول المعارف التي أبهرت عقول الفلاسفة، وأدهشت مفكري الشرق والغرب، منذ ظهور الإسلام وحتى يومنا الحاضر، وسيبقى موضع دهشة المفكرين وحيرتهم إلى آخر الزمان.

وأشار إلى بعض ما في كتب العهدين التي تنسب إلى الوحي وهو منها براء، مما ورد فيها من موهومات وهراء، وتناقضات وافتراء، لا تليق ومقامات الأنبياء.

ومادمنا في الحديث عن القرآن الكريم، فإني أدعو أبناء القرآن باسمه، وأنصح لهم والدين النصيحة لعامة المسلمين والحفاظ على إقامة حكمه، كمحافظتهم على إقامة رسمه، وأن يكونوا على حذر ويقظة مما يكتبه رجال الشرق والغرب من مبشرين ومستشرقين حول القرآن خصوصاً، والإسلام عموماً، ولا ينخدعوا ببهرجة الألقاب وأسماء الكتب، فكم خدعوا أبناءنا بزبرج الألفاظ في دراساتهم التي نفثوا فيها

سمومهم، فهي مليشة بالدس الرخيص، والافتراء الصريح والبهتان، وهاهي كتبهم التي تُرجمت إلى لغتنا، والتي بعد لم تترجم ولكنهم نشروها في بلدانهم، تنبئ عن أحقادهم وأضغانهم.

ولست في مقام الحديث عن جميع أسفار تلك الزوامل، باستعراض وافٍ وشامل، ولكن في بعض الإشارة ما يكفى لمن ألقى السمع وهو شهيد.

فإن في كتاب (جولد تسهر) ـ وهو يهودي ـ وقد تُرجم وطبع باسم مذاهب التفسير الإسلامي، وغيره من كتاباته في مقالاته، ونحو كتابات (واشنطن إيرفنج) في سيرة النبي العربي المذيلة بخاتمة لقواعد الإسلام، ومصادرها الدينية، وكتابات (تشارلز توراي) ـ وهو يهودي ـ في الإسرائيليات في الإسلام، ومفردات القرآن وغيرها، وكتابات (صموئيل زويمر) ـ وهو رئيس المبشرين في الشرق الأوسط ـ في ترجمات القرآن، وسائر مصنفاته في الإسلام، والتي قال عنها مترجمها: إنّه أفقدها بتعصبه واعتسافه وتضليله قيمتها العلمية.

وهذا المستشرق المبشّر بالمسيحية هو القائل: إنَّ الغاية من التبشير ليس التمسيح بالضرورة، ولكن يكفينا أن نذبذب المسلمين ونشكِّكهم في عقيدتهم، ونزعزع ثقتهم بأنفسهم وأصالتهم.

ولا يقصر عنه (أرثر جفري) ناشر كتاب المصاحف للسجستاني، وحتّى في نشره لذلك الكتاب توّجه إليه أصابع الاتهام أكثر من علامة استفهام، فهذا له عدّة كتب ومقالات تتعلّق بالقرآن، وكلها منشورة في الشرق والغرب، ويكفي أنّه واضع كتاب (الجدل الإسلامي المسيحي)، وكتاب (تاريخ محمد).

وأخيراً وليس آخراً عي الدينوف والذي كان في وقت سفير الاتحاد السوفياتي في بلد إسلامي عربي، فقد أصدر كتاباً بعنوان (القرآن عقيدته وتعاليمه)، «وهذا الكتاب كلّه هدم للقرآن وعقيدة الإسلام وتعاليم المسلمين، وإنكار لنبوة محمد صلى الله عليه [وآله] وسلم، وإن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم هو مجموعة خرافات).

هكذا عرَّفه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت أمام المؤتمر المنعقد في الجزائر سنة ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م باسم الملتقى السابع للتعرَّف على الفكر الإسلامي.

فحذار حذار من هؤلاء المبشرين والمستشرقين، فهما القوتان اللتان استعان بهما الاستعمار لدك صروح الإسلام من الداخل والخارج، فقد قال بلفور ـ صاحب الوعد المشؤوم ـ والذي كان آنذاك رئيس شرف للمجنة التبشيرية: إنَّ المبشرين هم ساعد الحكومات المستعمرة وعضدها في كثير من الأمور.

وقد حذَّرنا الله تعالى من كيد هؤلاء الأعداء، بقوله تعالى لنبيه الكريم ﷺ ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّــــــــى تَتَبِـــعَ مِلْتَهُمْ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ١٢٠.

كما حذّرنا أيضاً من استمرارية عداوتهم وحربهم علينا، فقال تعالى ﴿وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَنْ دينكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا﴾(١).

فعلى المسلمين أن يقرؤوا من الكتب النافعة في هذا المقام أمثال كتاب (الهدى إلى دين المصطفى) وكتاب (الرحلة المدرسية) لآية الله المرحوم البلاغي رحمه الله، وكتاب (نفحات الإعجاز) وكتاب (البيان) لآية الله سيدنا الناظم دام ظلّه، وكتاب (الإسلام والرد على منتقديه) للمرحوم الشيخ محمد عبده، وكتاب (الظاهرة القرآنية) للكاتب الشهير مالك بن نبي، وكتاب (الفارق بين المخلوق والخالق) لعبد الرحمن بلك باجة جي زاده، ونحوها من الكتب النافعة، ليتبيّنوا عظمة قرآنهم من ازدياد قلق أعدائهم منه، وحملاتهم المسعورة في مختلف نشاطاتهم ضدّه، فإلَّ (غلادستون) الذي أعلن أمام مجلس العموم البريطاني وقد رفع القرآن بيده الأثيمة قائلاً: «لن يقر لنا قرار بين المسلمين ما دام فيهم هذا الكتاب).

لا زال صوته يجلجل في أسماع الصليبية وحلفائها من صهيونية وشيوعية ومبادئ كافرة، ولكن الله سوف ينصر دينه، ليظهره على الدين كله رغم تكالب الكافرين وتخاذل المسلمين، فإنه وعد في كتابه المجيد ووعده الحق وقوله الصدق ـ فقال في ثلاثة مواطن من قرآنه، ببيان واحد في فرقانه، ففي كل من سورة التوبة، وسورة الفتح، وسورة الصف قال تعالى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٢١٧.

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيـــنِ
كُلُّهُ﴾(١).

فإلى التمسك بالقرآن وتعاليمه، والالتزام بأوامره ونواهيه وسائر أحكامه أبها المسلمون.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـــوا إِنْ تَنصُــرُوا اللَّــهَ يَنصُرْكُـــمْ وَيُثَبِّــتْ أَقْدَامَكُمْ﴾(٢).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية ٣٣. سورة الفتح، الآية ٢٨. سورة الصف، الآية ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد، الآية ٧.

# أمّة النبي إلي خير الأمم

٩ أُمّتُه أُمّةُ خيرٍ أُخرِجَــتْ تَنهى عن المنكرِ فيما أُمرَتْ
 ١ تأمرُ بالمعروفِ والإطاعةْ لخالقِ الكونِ وربِّ الساعةْ

إشارة منه إلى قوله تعالى ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتَوْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾﴿().

وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية الكريمة، ففي تفسير إحدى مفرداتها ﴿كنتم﴾ قالوا:

١- إن (كان) ناقصة، وخبرها ﴿خير أمة﴾، وهذا يوهم الخيرية في زمن مضى، ولا يدلان على الدوام. لكن أبا حيان الأندلسي قال في تفسيره البحر المحيط: ولا يراد بها هنا الدلالة على مضي الزمان وانقطاع النسبة نحو قولك: (كان زيد قائماً)، بل المراد دوام النسبة كقوله: ﴿وكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيْماً﴾، ﴿ولا تَقْرَبُوا الزِّمَا إِنَّه كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَــبِيْلاً﴾، وكون

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ١١٠.

(كان) تدل على الدوام ومرادفه لم يزل قولا مرجوحاً. بل الأصح أنها كسائر الأفعال تدل على الانقطاع، ثم قد تستعمل حيث لا يراد الانقطاع(۱).

٢ ـ وقالوا: إن (كان) تامة هاهنا، و ﴿خير أمة ﴾ نصباً على الحال،
 والمعنى خُلِقت م ووُجدتم خير أمة، كما في تفسير التبيان (٢) وتفسير القرطبي (٣)
 وغيرهما.

٣ ـ وقالوا: إن (كان) زائدة، دخولها وخروجها بمعنى واحد، إلا أن فيها تأكيد وقوع الأمر لا محالة، لأنه بمنزلة ما قد كان في الحقيقة، كما قال ﴿ واذكروا إذ أنتم قليل﴾ (١٠) ، وفي موضع آخر ﴿ اذكروا إذ كنتم قليلًا فكثر كم ﴾ (٥) ، ونظيره قوله ﴿ وكان الله خفوراً رحيماً ﴾ ، لأن مغفرته المستأنفة كالماضية في تحقيق الوقوع لا محالة. كذا قاله الشيخ الطوسي في التبيان (١) ، ونحوه في تفسير الطبري (٧).

غير أن أبا حيان قال في تفسيره البحر المحيط: وأبعد مُن ذهب أنها

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٢٨/٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير التبيان ٥٥٧/٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١٧٠/٤.

<sup>(</sup>٤) الأنفال، الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٥) الأعراف، الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٦) التبيان في تفسير القرآن ٧/٧٥٥.

<sup>(</sup>٧) تفسير الطبري ٢٨/٤.

زائدة، لأن الزائدة لا تكون في أول الكلام ولا عمل لها(١).

و نتيجة لهذا الاختلاف في تفسير صيغة الجملة الفعلية كان من الطبيعي أن نجد الاختلاف في تفسير المعنى فيها.

فقيل في المعنى: ﴿كنتم خير أمة﴾ في علم الله.

وقيل: إن المعنى ﴿كنتم خير أمة﴾ في اللوح المحفوظ.

وقيل: إن المعنى ﴿كنتم خير أمــــة﴾ فيما أخبر الله به الأمم قديماً عنكم. وهذا ما حكي عن الحسن أنه قال: إن ذلك قد كان قديماً في الكتب المتقدمة ما يسمع من الخير في هذه الأمة من جهة البشارة.

وقال: نحن آخرها وأكرمها على الله، وكذلك روي عن النبي ﷺ أنه قال: أنتم تتمون سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله(٢).

فهو موافق لمعنى (أنتم خير أمة) إلا أنه ذكر ﴿كنتم﴾ لتقدم البشارة به، ويكون التقدير ﴿كنتم خير أمـــة﴾ في الكتب الماضية، فحققوا ذلك بالأفعال الجميلة(٢).

وقيل: هو على الحكاية وهو متصل بقوله: ﴿فَفَي رَحْمَةَ اللهُ هُمْ فَيُهَا خالدون﴾ أي فيقـال لهـم في القيامة: كنتـم في الدنيـا خير أمة. وهـذا قـول

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٢٨/٣.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. وحكاه القرطبي في تفسيره ١٧٠/٤،
 واختاره الطبري في تفسيره ٢٨/٤.

<sup>(</sup>٣) التبيان في تفسير القرآن ٢/٥٥٧.

بعيد عن سياق الكلام<sup>(۱)</sup>.

وكذلك اختلف المفسرون في المعنى بقوله ﴿كنتم خير أمة﴾.

فقال قوم: هم الذين هاجروا مع النبي (ص). ذكروه عن ابن عباس وعمر بن الخطاب والسدّي كما في التبيان (٢)، فقال ابن عباس: هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وشهدوا بدراً والحديبية (٢).

وقال عمر بن الخطاب: لو شاء الله تعالى لقال: (أنتم). فكنا كلنا، ولكن قال ﴿كنتم﴾ في خاصة أصحاب محمد ومن صنع مثل صنيعهم، كانوا خير أمة أخرجت للناس(1).

وقال أبو جعفر الباقر ﷺ: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للنساس﴾، أهل بيت النبي (٥).

وقال عكرمة نزلت في ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأُبّي بن

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٢٨/٣.

<sup>(</sup>٢) التسان ٢/٧٥٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والفريابي وأحمد والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر والطبراني والحاكم وصحّحه كما في الدر المنثور للسيوطي ٦٣/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك عنه ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدّي وعن عمر كما في الـدر المنثور ٦٣/٢.

 <sup>(</sup>٥) أخرج ذلك عنه السيوطي في الدر المنثور ٦٤/٢ نقلا عن ابن أبي حاتم، وذكره
 الألوسي في روح المعانى ٢٥/٤.

أمَّة النبي ﷺ خير الأمم ......

کعب ومعاذ بن جبل<sup>(۱)</sup>.

وقال الضحاك: هم أصحاب رسول الله عَيْكُ خاصة (٢).

وقال أبو هريرة: نحن خير الناس للناس، نسوقهم بالسلاســل إلى الإسلام.

وفي تفسير القرطبي بلفظ آخر عنه: تجرّون الناس بالسلاسل إلى الإسلام.

وهذا الرأي لسماجته حاول أبو الليث السمرقندي تلطيف دون الإشارة إلى قائله، فقال: ويقال خير أمة أخرجت للناس، لأنهم يأمرون بالمعروف فيقاتلون الكفّار ليُسلموا، فترجع منفعتهم إلى غيرهم، كما قال 

المَسْلَمُ : خير الناس من ينفع الناس(٣).

ومن الغريب أن يقول أبو الليث ذلك، ثم يستدل بما لم يثبت كونه حديثاً (٤) ، وعلى أية حال فلا حجة في رأي أبي هريرة ولا وجاهة فيما قاله أبو الليث، إذ لم يكن الذين جاهدوا الكفار قد نشروا الإسلام بالسيف، ولا جروا الناس بالسلاسل إلى الإسلام، وإنما كانوا على هدي القرآن الكريم ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ﴾ وسيرة النبي العظيم ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبَّكَ

<sup>(</sup>١)التبيان للطوسى ٧/٥٥٧.

<sup>(</sup>٢) التبيان للطوسي ٧/٥٥٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي ١٢٩/٢ ط بغداد سنة ١٤٠٥ هـ.

 <sup>(3)</sup> قال العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الالتباس ٤٧٢/١: لم أر من ذكر أنه حديث.
 ونحوه في الفتح الكبير للنبهاني ٩٨/٢.

بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾، وحتى لما أنزلت آيات الجهاد ﴿يَا أَيْسَهَا النَّبِيُّ جَاهِدُ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ (') وقوله ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنْ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ ('')لم يجرّوا أحداً بسلسلة إلى الإسلام.

والآن فلننظر إلى بقية الآراء نستعرضها لنرى أيها أزكى وأصـوب وإلى الحق أقرب، فنقول:

إن جميع الآراء السابقة سواء التي ذكرت الصحابة عموماً كما عن الضحاك، أو التي ذكرت بعضاً منهم خصوصاً كما عن ابن عباس وعمر وعكرمة والسدّي، فهي لا يمكن الإذعان بصحّتها، لأنها حين تقصر الوصف عليهم لا تدع لآخرين من بقيّة الأمة فضلاً ولا نصيب لهم في تلك الخيرية وإن أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.

على أن فيهم من يفضل كثيراً من الصحابة ممن لم يكن كذلك، فقد كان فيهم المنافقون وأهل الكبائر الذين أقام عليهم النبي المنائل أو على بعضهم الحدود كما قال القرطبي في تفسيره (٣)، ومنهم من أخبر النبي المنائل عنهم بقوله: لَيردن علي الحوض رجال ممن صاحبني، حتى إذا رفعوا اختلجوا دوني، فلأقولن: أي رب أصحابي. فليقالن: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية ٧٣.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١٧١/٤.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: يَردُ علي يوم القيامة رهط من أصحابي - أو قال: من أمّتي - فيحَلّشون عن الحوض، فأقول: يا ربِّ أصحابي. فيقول: لا علم لك بما أحدثوا بعدك، ارتدوا على أعقابهم القهقري.

فهذه الأحاديث ونحوها تنفي أن يكون الخطاب في الآية ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ خاص بالصحابة، مضافاً إلى منافاته لما ورد عنه ﷺ من تفضيل مَن آمن به وقد رآه.

فقد روى أبو أمامة عنه ﷺ أنه قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبي ـ سبع مرات ـ لمن لم يرني وآمن بي(١).

وفي مسند الطيالسي بسنده عن عمر قال كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم فقال: أتدرون أي الخلق أفضل إيماناً؟ قلنا: الملائكة. قال: وحق لهم، بل غيرهم. ثم قال: وحق لهم، بل غيرهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: أفضل الخلق إيماناً قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني، يجدون وروقاً فيعملون بما فيها، فهم أفضل الخلق إيماناً(۱).

فهذا يدل على عدم قصر الوصف على الصحابة، لتخلّفه أولاً في كثير منهم، ثم تفضيل النبي ﷺ عليهم من جاء بعدهم فآمن به ولم يره.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ١٧١/٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ١٧١/٤ ـ ١٧٢.

إذن مَن هو المعنيّ بهذا الخطاب إذا لم يكونوا هم؟

ولما لم يبقَ من الآراء السابقة ما يصح الوقوف عنده والإذعان لـه إلا رأي الإمام أبي جعفر الباقر الميش ، الذي حكاه السيوطي في الـدر المنثور نقلاً عن ابن أبي حاتم. فلننظر ماذا يقول في تفسير ﴿كُنْتُــــمْ خَـــيْرَ أُمَّــةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾.

قال: أهل بيت النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم.

وقد يبدو هذا الرأي غريباً، ولكن إذا ما قرأنا ما جاء عن ولـده الإمام الصادق عليته عما يلقي الضوء، ويفسِّر الغريب ببيان شافٍ كافٍ ذي دلالة واضحة، ترتفع معه الغرابة ويصبح التفسير مقبولاً.

فقد روى العياشي في تفسيره عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبد الله ـ الصادق ـ عَلَيْهُ ، قال: قلت له: أخبرني عن أمّة محمد عَلَيْهِ مَن هم؟ قال: أمّة محمد عَلَيْهِ بنو هاشم خاصّة. قلت: فما الحجّة في أمّة محمد أنهم أهل بيته الذين ذكرت دون غيرهم؟ قال: قول الله ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيسَمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَرَبِنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا رَبَّنَا وَآبُ عُلَيْنَا إِلَّكَ أَلْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَوَمِنْ ذُرَيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَبَعْ نَا التَّوْابُ الرَّحِيمُ ﴾ (٢٠)

فلما أجاب إبراهيم وإسماعيل وجعل من ذرّيتهما أمّـة مسلمة، وبعث فيهم رسولاً منهم ـ يعني من تلك الأمّة ـ يتلو عليهم آياته ويزكّيهم

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآيتان ١٢٧، ١٢٨.

ويعلّمهم الكتاب والحكمة، وردف دعوته الأولى دعوته الأخرى، فسأل لهم تطهيراً من الشرك ومن عبادة الأصنام، ليصح أمره فيهم، ولا يتّبعوا غيره، فقال: ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنْ النَّساسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَاني فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١).

ففي هذا دلالة على أنه لا يكون الأثمة والأمة المسلمة التي بعث فيها عمد على الله على أنْ يَعْبُكُ ، لقوله ﴿وَاجْنَبُنِي وَبَنِيَّ أَنْ يَعْبُكُ ، لقوله ﴿وَاجْنَبُنِي وَبَنِيَّ أَنْ يَعْبُكُ ، لقوله ﴿وَاجْنَبُنِي وَبَنِيَّ أَنْ يَعْبُكُ ، الأَصْنَامَ ﴾ (١) .

وقد عقَّب السيد الطباطبائي رحمه الله على ذلك في تفسيره بكلام ننقله بطوله، فقال:

استدلاله المنتخرف غاية الظهور، فإن إبراهيم المنتخر إنما سأل أمّة مسلمة من ذريّته خاصة، ومن المعلوم من ذيل دعوته ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ ﴾ أن هذه الأمّة المسلمة هي أمّة محمد المنتئية ، لكن لا أمّة محمد المنتئية بمعنى من آمن المن بنبوّته، فإن هذه الأمّة أعم من ذريّة إبراهيم وإسماعيل، بل أمّة مسلمة من ذريّة إبراهيم ويبعد ذريّته وبنيه من الشرك ذريّة إبراهيم هي العصمة.

ومن المعلوم أن ذرّيّة إبراهيم وإسماعيل ـ وهم عرب مضر أو قريش

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم، الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير العياشي ٢٠/١ ـ ٦٦ ط قم سنة ١٣٨٠هـ.

خاصة ـ فيهم ضال ومشرك، فمراده من بنيه في قوله ﴿وبنيَّ ﴾ أهل العصمة من ذريَّته خاصّة، وهم النبي الله وعترته الطاهرة الله . ولعل هذه النكتة هي الموجبة للعدول عن لفظ الذرية إلى لفظ البنين.

ويؤيده قوله عَيْسَهُم ﴿فَمَنْ تَبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَـــانِي فَـــإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ الآية، حيث أتى بفاء التفريع، وأثبت من تبعه جزءاً من نفسه، وسكت عن غيرهم كأنه ينكرهم ولا يعرفهم.

هذا وقوله ـ الصادق ـ عَلَيْهُ: فسأل لهم تطهيراً من الشرك ومن عبادة الأصنام، إلا أنه عبادة الأصنام، إنها سأل إبراهيم عَلَيْهُ التطهير من عبادة الأصنام، إلا أنه علّه بالضلال، فأنتج سؤال التطهير من جميع الضلال من عبادة الأصنام ومن أي شرك حتى المعاصي، فإن كل معصية شرك، كما مر بيانه في قوله تعالى ﴿صِرَاطَ الذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ (١).

وقول م المُشَخِّم: ففي هذا دلالة على أنه لا يكون الأثمة والأمة المسلمة... الخ أي أنهما واحد، وهما من ذرية إبراهيم كما مرَّ بيانه.

فإن قلت: لو كان المراد بالأمة في هذه الآيات ونظائرها كقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾(٢)عدة معدودة من الأمة دون الباقين كان لازمه المجاز في الكلام من غير موجب يصحِّح ذلك، ولا مجوِّز لنسبة ذلك إلى كلامه تعالى، على أن كون خطابات القرآن متوجهة إلى

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة، الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية ١١٠.

جميع الأمة ممن آمن بالنبي ضرورة لا يحتاج إلى إقامة حجة.

قلست: إطلاق أمة محمد وإرادة جميع من آمن بدعوته من الاستعمالات المستحدثة بعد نزول القرآن وانتشار الدعوة الإسلامية، وإلا فالأمة بمعنى القوم كما قال تعالى ﴿وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّسَنُ مَعَكَ وَأُمَسَمٌ سَنُمَتَّعُهُمْ ﴾ (١).

وربما أطلق على الواحد كقوله تعالى ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتــاً لِلَّهِ﴾(٢)، وعلى هذا فمعناه من حيث السعة والضيق يتبع موردها الذي استعمل فيه لفظها، أو أريد فيه معناها.

فقوله تعالى ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ الآية والمقام مقام الدعاء بالبيان المتقدم، ولا يراد إلا عدة معدودة من آمن بالنبي ﷺ.

وكذا قوله ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ وهو في مقام الامتنان وتعظيم القدر وترفيع الشأن، لا يشمل جميع الأمة، وكيف يشمل فراعنة هذه الأمة ودجاجلتها<sup>(٣)</sup> الذين لم يجدوا للدين أثراً إلا عفّوه ومحوه، ولا

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية ١٢٠.

 <sup>(</sup>٣) لا غضاضة على سيدنا الطباطبائي رحمه الله تعالى لو استعمل هذا الجمع وهو
 على غير قياس بعد أن استعمله إمام المالكية مالك بن أنس صاحب الموطأ. فقال في
 عمد بن إسحاق صاحب السيرة: إنه دجال الدجالة. لأنه بلغ عنه قوله في الموطأ:
 آتوني به فأنا بيطاره. راجع بشأن ذلك إسعاف المبطأ للسيوطي، ص ٤. ولتقرأ نقد =

لأوليائه عظماً إلا كسروه.

وسيجيء تمام البيان في الآية إن شاء الله، فهو من قبيل قوله تعالى لبني إسرائيل ﴿وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾(١)، فأين منهم قارون ولا تشمله الآية قطعاً.

كما أن قوله تعالى ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ (٢) لا يعم جميع هذه الأمة، وفيهم أولياء القرآن ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله تعالى.

وأما قوله تعالى ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُـــمْ مَــا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٣) فالخطاب متوجه إلى جميع الأمة ممن آمن بالنبي ﷺ أو بعث إليه (٤).

إلى هنا انتهى كلام السيد الطباطبائي رحمه الله نقلناه بطوله لما فيه من فوائد يغنمها القارئ.

ابن إدريس لمالك وقوله: ما رأيت أحداً جمع الدجال قبله. وراجع تذكرة خواص الأثمة لسبط ابن الجوزي، ص ١٨٠ ط حجرية لتقرأ قوله: وقد أخذوا على مالك هذا، فإنه لا يقال: من الدجاجلة، بل من الدجالين اه... ولاحظ تاج العروس (دجل) لتعرف أن ذلك جمع على غير قياس. باقتضاب من كتابنا (حديث الثقلين).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير الميزان ٢٩٦/١.

ونزيده تبصرة بصحة ما سبق ذكره وأن المعني في قوله ﴿كنتم خير أُمة ﴾ ليس كل أمة المسلمين، وإنما هم طائفة لها امتياز خاص وهم الأثمة من آل محمد، فقد روى العياشي في تفسيره عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عيضة قال في قوله ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ ﴾ (١)، قال: في هذه الآية تكفير أهل القبلة بالمعاصي، لأنه من لم يكن يدعو إلى الخيرات ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من المسلمين فليس من الأمة التي وصفها الله، لأنكم تزعمون أن جميع المسلمين من أمة محمد عَلَيْنَ وقد بدت هذه الآية، وقد وصفت أمة محمد بالدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن لم يوجد فيه الصفة التي وصفت بها، فكيف يكون من الأمة وهو على خلاف ما شرطه الله على الأمة ووصفها به (١).

وبعد هذا البيان المفهم المفحم الملزِم هل من غرابة إذا ما قرأنا رواية عن الإمام الصادق المُشِئِّة، يقول فيها: في قراءة علي المُشِئِّة، كنتم خير أثمة أخرجت للناس. وقال: هم آل محمد المُشَارِّة؟!

أو نجد حرجاً في تصديق ما رواه أبو بصير عن الصادق عَلَيْهُ قال: إنما أنزلت هذه الآية على محمد عليه فيه وفي الأوصياء خاصة فقال ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أَئِمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ﴾ (٣٠.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير العياشي ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي ١٩٥/١.

ولماذا لا يكون هذا المعنى هو الصحيح في المقام للفظ ﴿أُمَّــــــة﴾ هـم الأثمة؟

ألم يقل ابن عباس ـ وهو حبر الأمة وترجمان القرآن ومَن دعا له رسول الله ﷺ بالحكمة مرتين ـ: إن ذلك هو المعنى بلغة قريش؟

هلم واقرأ ما في كتاب (اللغات في القرآن) رواية ابن حسنون المقرئ بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ﴿إِن إِبراهيم كَان أُمَةً قانتاً﴾(۱): يعنى إماماً يقتدون به بلغة قريش(۱).

وهل يسعنا أن لا نؤمن بصحة رواية ذلك عن ابن عبـاس رضي الله عنه، وهذا أبو حيان الأندلسي الغرناطي يروي لنا في كتابه تحفة الأريب بمـا في القرآن من الغريب أن ابن عباس قال في قوله عز وجل ﴿بِلِسَانِ عَرَبِيً مُبِنِ﴾ قال: بلسان قريش، ولو كان غير عربي لما فهموه...

إلى أن قال: وليس من ألسنة الأمم أوسع من لسان العرب، والقرآن ليس فيه لغة إلا لغة العرب، وربما وافقت اللغة اللغات، وأما الأصل والجنس فعربي لا يخالطه شيء (٣).

فما دام القرآن بلسان عربي مبين وبلسان قريش، وابن عباس منهم

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية ١٢٠.

 <sup>(</sup>۲) اللغات في القرآن، ص ۳۲، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجـد، ط الثانيـة، دار
 الكتاب الجديد، بيروت سنة ١٣٩٦هـ.

 <sup>(</sup>٣) تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحيثى، نشر الأوقاف ببغداد.

يفسر لنا ﴿إِن إبراهيم كان أمة قانتاً ﴾ يعني إماماً يقتدى به بلغة قريش، وآمنا بصحة قوله، فلا بدّ لنا أن نؤمن بصحة رواية القراءة من الإمام أمير المؤمنين عليته (كنتم خير أثمة)، فإنه سيّد العرب كما سمّاه رسول الله وهو أعلم الصحابة بالقرآن، وهو القائل: سلوني قبل أن لا تسألوني، سلوني قبل أن يوشك أن تفقدوني، سلوني عن كتاب الله، فإنه ليس من آية إلا وقد عرفتُ بليل نزلتُ أم بنهار، في سهل أم في جبل، ولو شئتُ لأوقرتُ سبعين بعيراً من تفسير فاتحة الكتاب.

وسيأتي المزيد من الشواهد على ذلك في محله.

فهل بعد هذا ريب في صحة قراءة الإمام عليه (كنتم خير أثمة) إن لم تكن تنزيلاً كما مر في بعض الروايات، وإلا فلا شك أنها لا غيرها تأويل.

وهذا لا ينافي أن يكون للفظ (أمة) عدة معان أخرى وردت في

<sup>(</sup>۱) أخرج الحاكم في المستدرك ١٧٤/٣ بسنده عن عائشة أن النبي والليخية قال: أنا سيد ولد آدم وعلى سيد العرب. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ورواه المتقي المهندي في كنز العمال ١٥٧/٦ ط الأولى بحيدرآباد، عن عائشة وابن عباس وجابر. ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء ١٣٢١ بسنده عن الحسن بن علي فيهناً، وفي ١٩٥٥ بسنده عن الحسين بن علي فيهناً. ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه ١٩٥/١١ عن سلمنة بن كهيل. وفي مجمع الزوائد ١١٦/٩ عن أنس بنمالك. وفي الصواعق المحرقة لابن حجر، ص ٧٧ نقلا عن اليهقي... إلى غير ذلكعن المصادر التي سيأتي ذكرها في محلها.

اللغة، منها: الجماعة وأتباع الأنبياء، والجامع للخير، والملّة، والحين، والهيامة، والمنفرد بدين لا يشركه فيه أحد (١).

<sup>(</sup>١) تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان الأندلسي، ص ١٣.

### النبي ﷺ علة إيجاد جميع الموجودات

١١ ـ نبيُّنا للكون كانَ غايــه مِنْ مبدأ يَسري إلى النهاية

إشارة منه دام ظله إلى ما اشتهر من مأثور شريف: «لولاك لما خلقتُ الأفلاك »، وقد ذكره القاضي نور الله التستري في إحقاق الحق، وقال: إنّه حديث قدسي (١).

لكن آخرين نفوا أن يكون حديثاً، فقد ذكره العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الالتباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، وعقبه بقوله: قال الصغاني: موضوع (٢).

وأقول: لكن معناه صحيح وإنَّ لم يكن حديثاً، وعلى قول الصغاني بنى الشوكاني فأدرجه في (الفوائد المجموعة) في الأحاديث الموضوعة، وذكر قول الصغاني المذكور، ولم يعقب عليه بشيء (٣)، كما لم يعلّق

<sup>(</sup>١) إحقاق الحق ٤٣٠/١.

<sup>(</sup>٢) كشف الخفاء ومزيل الالتباس ١٦٤/٢.

<sup>(</sup>٣) الأحاديث الموضوعة، ص ١٠٨ ط لاهور، ص ٣٢٦ ط القاهرة.

المحقق لطبعة القاهرة عليه بشيء.

وذكره محمد ناصر الدين الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وقال:

«لولاك ما خلقت الأفلاك » موضوع، كما قاله الصغاني في الأحاديث الموضوعة (۱) وأما قول الشيخ القارئ، ص ٦٧ - ٦٨: لكن معناه صحيح، فقد روى الديلمي عن ابن عباس مرفوعاً: أتاني جبريل فقال: «يا محمد لولاك لما خلقت الجنة، ولولاك ما خلقت النار »، وفي رواية ابن عساكر: لولاك ما خلقت الدنيا.

قلت ـ والقائل هو الألباني ـ: الجزم بصحة معناه لا يليق إلا بعد ثبوت ما نقله الديلمي، وهذا مما لم أر أحداً تعرَّض لبيانه، وأنا وإنَّ كنت لم أقف على سنده، فإني لا أتردد في ضعفه، وحسبنا في التدليل على ذلك تفرد الديلمي به، وأما رواية ابن عساكر فقد أخرجها ابن الجوزي أيضاً في حديث طويل عن سلمان مرفوعاً، وقال: إنَّه موضوع. وأقرَّه السيوطي في اللثاليُّ(٢)، ثم وجدته من حديث أنس، وسوف نتكلم عليه إن شاء اللهُ(٣).

أقول: من العجب أنَّ العجلوني والشوكاني ومن تبعهما حكموا بأنَّ الحديث موضوع تبعاً وتقليداً للصغاني، مع أنَّه لم يبين سبب حكمه بذلك

<sup>(</sup>١) الأحاديث الموضوعة، ص ٧.

<sup>(</sup>٢) اللئالئ ١/٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: الجزء الثالث من المجلد الأول ص ٦٧ برقم ٢٨٢.

من علّة في السند أو آفة في المتن، فبمجرد قوله ذلك تابعه من ذكرناه متابعة الأعمى لقائده، وزاد الألباني في الطين بلّة في مناقشته لقول الشيخ القارئ الذي ذهب إلى صحة معناه مستنداً إلى ما رواه الديلمي عن ابن عباس، وابن عساكر عن سلمان، لكن الألباني لم يرق له ذلك، فجاوز الحد فقال: «الجزم بصحة معناه لا يليق إلا بعد ثبوت ما نقله الديلمي »، ثم اعترف بأنّه لم يقف على سنده إلا آنه لم يتردّد في ضعفه، ودليله في ذلك تفرد الديلمي، واعتمد في مناقشته حديث ابن عساكر على حُكم ابن الجوزي بأنّه موضوع.

وليعلم القارئ أنَّ هذين الرجلين ـ الصغاني وابن الجوزي ـ قد نقدهما جهابذة الفن في إفراطهما في الحُكم بوضع الأحاديث، وإلى القارئ بعض ما قيل فيهما:

فعن الصغابي: قال السخاوي: وعمن أفرد بعد ابن الجوزي كراسة ـ يعني في الموضوعات ـ الرضي الصغاني اللغوي... وفيها الكثير أيضاً من الصحيح والحسن، والضعيف بما هو ضعيف يسير(١).

وأما عن ابن الجوزي: فقد قال السخاوي: ربما أدرج ابن الجوزي في الموضوعات الحسن والصحيح مما هو في أحد الصحيحين فضلاً عن غيرهما، وهو توسّع منكر ينشأ عنه غاية الضرر، من ظن ما ليس بموضوع موضوعاً، ممّا قد يقلّده فيه العارف تحسيناً للظن به حيث لم يبحث، فضلاً

<sup>(</sup>١) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، ص ١٠٧.

عن غيره(١).

وخلاصة القول منا ما قاله الحافظ السندي: ليس الجرح من كل جارح مما يُعتنى به، كجرح ابن الجوزي ورميه الحسان بل بعض الصحاح بالوضع (۲).

ونعود الآن إلى حديث «لولاك لما خلقت الأفلاك » فنقول كما قال الشيخ القارئ: «معناه صحيح »، بل ذكره أيضاً في كتابه شرح الشفاء عند شرح الحديث القدسي في جواب آدم حين رأى اسم النبي (مقروناً مع اسم ربّه مكتوباً على العرش: « فأوحى الله إليه: وعزّتي وجلالي إنّه لآخر النبيّين من ذريتك، ولولاه لما خلقتك ».

قال القارئ: ويقرب منه ما روي: «لولاك لما خلقت الأفلاك »، وبصحة معناه قال الحافظ العجلوني، وقد تقدّم قوله: لكن معناه صحيح وإنْ لم يكن حديثاً (٣).

ويقرب من ذلك قول القاوقجي في حديث «لولاك لما خلقت الأفلاك »: لم يرد بهذا اللفظ، بل ورد «لولاك ما خلقت الجنة، ولولاك ما خلقت النيا »، وعند ابن عساكر: «لولاك لما خلقت الدنيا »، ().

<sup>(</sup>١) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، ص ١٠٩.

 <sup>(</sup>٢) الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة، لأبي الحسنات اللكنوي المهندي، ص ١٦٨ ط حلب سنة ١٣٨٤هـ.

<sup>(</sup>٣) شرح الشفاء ٣٧٦/١.

<sup>(</sup>٤) اللؤلؤ المرصوع، ص ٦٦.

والحديث الذي ذكر شطراً منه عن ابن عباس قد رواه الديلمي في الفردوس، والثاني عن سلمان وقد رواه ابن عساكر، وقد مرَّت الإشارة إليهما عن أكثر من مصدر، وهناك حديث عن علي علي الله لم يذكره من سبق ذكرهم ولا أشاروا إليه، وقد أخرجه الحلبي في سيرته نقلاً عن صاحب كتاب شفاء الصدور في مختصره، عن علي بن أبي طالب رضي تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم، عن الله عز وجل أنه قال: يا محمد، وعزتي وجلالي لولاك ما خلقت أرضي ولا سمائي، ولا رفعت هذه الخضراء، ولا بسطت هذه الغبراء.

وفي رواية عنه: ولا خلقت سماءاً ولا أرضاً، ولا طولاً ولا عرضاً (٢).

ويقرب من هذا ما جاء عندنا في حديث الكساء المعروف برواية صاحب عوالم العلوم، بسنده المتصل إلى جابر بن عبد الله، فيما أوحى عزّ وجل به إلى النبي المنافقة: إني ما خلقت سماءاً مبنيةً، ولا أرضاً مدحية، ولا قمراً منيراً، ولا شمساً مضيئة، ولا فلكاً يدور، ولا بحراً يجري، ولا فلكاً يسري، إلا لأجلكم ومجتكم.

قال الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه الهداية: يجب أن نعتقد أنَّ النَّوة حقَّ كما اعتقدنا أنَّ التوحيد حق...

إلى أن قال: ونعتقد إنَّ الله تبارك وتعالى خلق جميع ما خلـق لـه ولأهـل بيته صلوات الله عليـهم، وأنـه لولاهـم مـا خلـق الله السـماوات

<sup>(</sup>١) سيرة الحلبي ٢٢١/١.

<sup>(</sup>٢) سيرة الحلبي ٢٢١/١.

والأرض ولا الجنة ولا النار، ولا آدم ولا حواء، ولا الملائكة ولا شيئاً مما خلق صلوات الله عليهم أجمعين().

وجاء في الخصائص الكبرى للسيوطي: وخلق آدم وجميع المخلوقات الأجله(٢).

وقد جاء في مدحه صلى الله عليه [وآله] وسلم:

لولاه ما كانَ لا فُلكٌ ولا فَلَك كلا ولا بانَ تحريمٌ وتحليلُ وقال الآخر:

ولولاهــمُ لــم يخلــق اللهُ آدمــاً ولاكان زيدٌ في الوجودِ ولا عمروُ

<sup>(</sup>١) الهداية، ص ٥ ـ ٦. بحار الأنوار ٣٧٢/١٦ ـ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) الخصائص الكبرى ١٢٥/٣.

# النبى عَيْظَةُ أفضل الأولين والأخرين

۲ ـ نبينا أفضلُ مِن كلّ الورى مِنْ كلّ مخلوق يُرى أو الا يُرى

إشارة منه دام ظله إلى ما ورد في تفضيله والمنطق على جميع الخلق، وقد مر قريباً أنّه لأجله والمنطق ولأجل آله المنطق وكلهم نور واحد خلق الله تعالى جميع خلقه، مضافاً إلى ذلك نشير إلى جملة من الأحاديث التي رواها الفريقان:

فمن ذلك ما روته أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها وعنه، قالت: قال رسول الله الله الله الله على على جميع خلقه...(۱).

ومن ذلك ما روته عائشة عنه صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: أتاني جبريل عَلِيْتُهُ. فقال: قلّبتُ مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد رجلاً أفضل

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٣٢٦/١٦، نقلاً عن الخصال للصدوق ٤٢/٢.

من محمد صلى الله عليه [وآله] وسلم(١).

ومن ذلكك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنه من قوله عليه في حديث جاء في آخره: وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر...(١).

ومنها: ما رواه الإمام الصادق البين من قول أمير المؤمنين البيني ... (٣). ما برأ الله نسمة أفضل من محمد البيني ... (٣).

ومنن ذلسك ما رواه أنس عنه عَيْلاً قال: وأنا أكرم ولد آدم على ربي ... (٥).

- (١) أخرجه القاضي عياض المالكي في كتابه الشفاء ١٣١/١ ط إستانبول سنة ١٣٠٤ هـ، والطبراني في المعجم الأوسط، والبيهقي في دلائل النبوة، والشوكاني في فيض القدير ٤٩٩/٤. وأخرجه السيوطي في عدة من كتبه ففي مسالك الحنفاء ص ٢١ ط حيدرآباد، والتعظيم والمنة ٣٤ ط حيدرآباد، وجمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال وغيرها.
- - (٣) بحار الأنوار ٣٦٨/١٦.
  - (٤) بحار الأنوار ٣٦٤/١٦، نقلاً عن كمال الدين وتمام النعمة للصدوق، ص١٥١ ـ ١٥٠.
- (٥) قد مرّت الإشارة إلى الحديث نقلاً عن سنن الدارمي ٢٦/١، وأخرجه القاضي عياض في الشفاء ١٦٨/١، والقاري في شرح الشفاء ٤٤/١، وفضائل الخمسة ٤٤/١.

قال القاضي عياض المالكي: تقرر من دليل القرآن وصحيح الآثار وإجماع الأمة كونه أكرم البشر وأفضل الأنبياء(١).

ولنختم الكلام بما كتبه ابن تيمية في مسألة لباس الفتوة والخرقة عند المتصوفة، في فصل: مم خُلق النبي عَنِيلًة وبم تتفاضل المخلوقات، فقال بعد إنكاره خلقه عَنِيلًة من نور، وبعد تفضيله الأنبياء على الملائكة في كلام طويل: وقد ظهر فضل نبينًا على الملائكة ليلة المعراج لمّا صار بمستوى يسمع فيه صرير الأقلام وعلا على مقامات الملائكة...

إلى أن قال: ومحمد سيّد ولد آدم وأفضل الخلق وأكرمهم عليه، ومن هنا قال من قال: إنَّ الله خلق من أجله العالم، أو أنَّه لولا هو لما خلق عرشاً ولا كرسياً ولا سماءً ولا أرضاً ولا شمساً ولا قمراً، لكن ليس هذا حديثاً عن النبي صلى الله تعالى عليه [وآله] وسلم لا صحيحاً ولا ضعيفاً، ولم ينقله أحد من أهل العلم بالحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه [وآله] وسلم، بل ولا يعرف عن الصحابة، بل هو كلام لا يدرى قائله، ويمكن أن يفسَّر بوجه صحيح...(٢).

إلى أن قال: وسيد ولد آدم هو محمد صلى الله تعالى عليه [وآلمه] وسلم، وآدم فمن دونه تحت لوائه.

قال صلى الله تعالى عليه [وآله] وسلم: إني عند الله لمكتوب خاتم

<sup>(</sup>١) الشفاء ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٢) لقد مر قبيل هذا ما يتعلق بإثبات ما أنكره ابن تيمية، فراجع.

النبيّين وإنَّ آدم لمنجدل في طينته، أي كُتبت نُبّوتي وأُظهرت لمّا خُلق آدم قبل نفخ الروح فيه.

فإذا كان الإنسان هو خاتم المخلوقات وآخرها وهو الجامع لما فيها، وفاضله هو فاضل المخلوقات مطلقاً، ومحمد إنسان هذا العين، وقطب هذه الرحى، وأقسام هذا الجمع كان كأنها غاية الغايات في المخلوقات، فما يُنكر أن يقال أنّه لأجله خلقت جميعاً وإنّه لولاه لما خُلقت، فإذا فُسِّر هذا الكلام ونحوه بما يدل عليه الكتاب والسنة قبل ذلك(١).

<sup>(</sup>١) مجموعة الرسائل والمسائل ١٥٥/١.

# سمو معجزات النبيءَ إللَّهُ وشيوعها

#### ٣ ١ ـــ معاجزُ النبيِّ شاعتْ وسَمَتْ ........

قال القاضي عياض المالكي: واعلم أنَّ المعجزات التي ظهرت على يد نبينا صلى الله عليه [وآله] وسلم، ودلائل نبوته وبراهين صدقه من هذين النوعين معاً ويريد بهما ضرباً من نوع قدرة البشر، ولكنّه فعل الله تعالى كصرفهم عن تمنّي الموت، وضرباً خارج عن قدرتهم كإحياء الموتى، وقلب العصاحية، وإخراج ناقة صالح من الصخرة . قال: وهو أكثر الرسل معجزة، وأبهرهم آية، وأظهرهم برهاناً، وهي في كثرتها لا يحيط بها ضبط(۱).

وعقد الشيخ المجلسي باباً بعنوان (باب نادر في اللطائف في فضل نبيّنا يَنْكُمْ في اللطائف في فضل نبيّنا يَنْكُمْ في الفضائل والمعجزات على الأنبياء المِنْكِمُ المنافِق في مناقبه من مقارنة بين كلِّ من الأنبياء وبين نبيّنا صلى الله

<sup>(</sup>١) الشفاء ٢١٢/١.

عليه وآله وعليهم أجمعين يحسن مراجعته لمن شاء(١).

وقال القارئ في شرح الشفاء: قال الحلبي نقل بعض مشايخي... عن الزاهد مختار بن محمود الحنفي شارح القدوري... قيل: ظهر على يد نبينا صلى الله عليه [وآله] وسلم ألف معجزة، وقيل: ثلاثة آلاف.

وعقب القارئ بقوله: ولعله أراد غير المعجزات التي في القرآن(١).

وقال الحافظ السروي: كان للنبي عَنْ من المعجزات ما لم يكن لغيره من الأنبياء، وذكر أنَّ له أربعة آلاف وأربعمائة وأربعين معجزة، ذكرت منها ثلاثة آلاف تتنوع أربعة أنواع: ما كان قبله، وبعد ميلاده، وبعد بعثه، وبعد وفاته، وأقواها وأبقاها القرآن(٣).

وقد جمع الشيخ المجلسي في البحار معجزات الرسول عَلِيَّالَهُ، وصنفها في اثني عشر باباً كما يلي:

- ١ ـ أم المعجزات: القرآن الكريم.
- ٢ ـ جوامع معجزاته ﷺ ونوادرها.
- ٣ ما ظهر له ﷺ شاهداً على حقيته من المعجزات السماوية والغرائب العُلوية.

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار ٤٠٣/١٦ ـ ٤١٨ . مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب السروي ١٤٨/١ ـ ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) شرح الشفاء ١/٢١٥.

<sup>(</sup>٣) المناقب ١٥٢/١، كما في البحار ٣٠١/١٧.

٤ معجزاته ﷺ في إطاعة الأرضيات من الجمادات والنباتات له
 وتكلمها معه.

٥ ـ ما ظهر من إعجازه الله في الحيوانات بأنواعها.

٦ معجزاته في استجابة دعائه في إحياء الموتى والتكلم معهم وشفاء
 المرضى وغيرهم.

٧ ـ ما ظهر من إعجازه في بركة أعضائه الشريفة وتكثير الطعام والشراب.

٨ ـ معجزاته في كفاية شر الأعداء.

٩ ـ معجزاته في استيلائه على الجن والشياطين، وإيمان بعض الجن.

١٠ ـ الهواتف من الجن وغيرهم بنبوته.

١١ ـ إخباره بالمغيبات.

١٢ ـ إخباره بما يقع بعده.

# نبينا عَيِّالاً خاتم الأنبياء والمرسلين

١٣ ـ ... ... ... نبوّةُ الله به قــد خُتِمَتْ

إشارة منه دام ظله إلى ما ورد في الكتاب الجيد في قوله تعالى ﴿مَــا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ (١) وإلى قوله تعالى ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ (١) وإلى قوله تعالى ﴿هُــوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ (١).

وقد استُدل بهاتين الآيتين على أنَّ شرعه ﷺ ناسخ لكل شرع قبله، وفي هيمنة كتابه على ما سبقه من كتاب، وإظهار دينه على الدين

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية ٣٣. سورة الفتح، الآية ٢٨. سورة الصف، الآية ٩.

كلّه.

وعقد البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق باباً بعنوان (باب خاتم النبيّين)، وصنع مسلم مثله في صحيحه في كتاب الفضائل، فعقد باباً بعنوان (باب ذكر كونه صلى الله عليه [وآله] وسلم خاتم النبيّين).

وأوردا حديثاً رواه جابر وأبو هريرة بتفاوت بينهما في اللفظ: «إنَّ مَثلي ومَثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون به ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيّين »، كما في البخاري: « فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء ».

وفي حديث حذيفة عنه ﷺ أنَّه قال: ﴿﴿ فِي أَمْتِي كَذَّابُونَ وَدَجَّالُونَ سبعة وعشرون، منهم أربع نسوة، وإني خاتم النبيّين لا نبي بعدي... ›› (١٠).

وفي حديث المنزلة ـ وسيأتي ذكر مصادره ـ قال النبي ﷺ لعلمي: أمَّا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنَّه لا نبي بعدي.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ٣٩٦/٥.

# الإنذار في يوم الدار

ليسلموا ويقبلوا نصيحته غير علي لم يلب دعوتــه إلى سبيل الحقِّ يدعو ثانيا إلا عليًّا مَفْخَرَ الأمـــاجدِ يدعوهمُ إلى اتِّباع سِيْرَتِهُ قد جَحَدوا لم يَقبلوا نصيحته أو إنَّه ذو جنَّةٍ أو شـــاعرُ وليسَ فيهمْ مَنْ يكونُ ثانيا قاض لِدَيْني كاشفُ الكوارث طاعتُه فرْضٌ على أهل الثرى

14- إنَّ النبيَّ قد دعا عشيرتَــهُ ١٥- لكنّهم قد أنكروا نُبوَّتهم ١٧- فلم يجدُ غيرَ العنيدِ الجاحدِ ١٨- ثالثة قام بنشـــر دعوتِــه ١٩ – فكذَّبوه رافضينَ دعوتَـــهُ ٢٠ - رمَوه بالسحر وقالوا ساحرُ ٢١- كانُ علىٌّ فيهمُ ملبّيا ٢٢ - قالَ النبيُّ: ذا عليٌّ وارثي ٢٣ - خليفتي مِنْ بَعْدِ مَوِيّ لِلْوَرَى يًا والدَ الفتى لكَ المفاخِرُ ٢٤ فقال مِنهم حاقد وسَاخِرُ:

# ٢٥ ابنُكَ هذا واجبُ الإطاعَــهُ أَطِعْهُ كَىْ تَنَالُكَ الشفاعَـــهُ

إشارة منه دام ظله إلى حديث (الإنذار) في بدء الدعوة، وذلك حين أُنزل عليه الله الله وأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبينَ ﴾ (١)، فقد روى ابن جرير الطبري في تاريخه، قال: حدثنا ابن حُميد، قال: حدَّثنا سلمة، قال حدثني محمد بن إسحاق، عن عبد الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب، عن عبد الله بن عباس، عن على بن أبي طالب، قال: لمَّا نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ﴿وأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ دعاني رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فقال لي: يا على إنَّ الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، فضقت بذلك ذرعاً، وعرفت أنى متى أباديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره، فصمتُ عليه حتى جاءني جبرئيل فقال: يا محمد إنَّك إلاَّ تفعل ما تَوْمر به يعذبك ربّك. فاصنع لنا صاعاً من طعام، وأجعل عليه رجل شاة، واملاً لنا عُسّاً من لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلِّمهم وأبلِّغهم ما أمرت بـه، ففعلت ما أمرني به، ثم دعوتهم له وهم يومثذِ أربعون، يزيدون رجلاً أو ينقصونه، فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب، فلما اجتمعوا إليه، دعاني بالطعام الذي صنعت لهم، فجئت به فلّما وضعته تناول رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم حذية <sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء، الآية ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) الحذية: القطعة من اللحم تشق إذا أخذت طولاً.

من اللحم، فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة، ثم قال: خذوا بسم الله. فأكل القوم حتى مالهم بشيء حاجة، وما أرى إلا موضع أيديهم، وأيم الله الذي نفس علي بيده، وإنَّ الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدّمت لجميعهم، ثم قال: اسق القوم. فجثتهم بذلك العُس فشربوا منه حتى رووا جميعاً، وأيم الله إنَّ كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله، فلما أراد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال: لهد ما سحركم صاحبكم. فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم.

فقال الغد: يا علي هذا الرجل قد سبقني إلى ما قد سمعت من القول، فتفرق القوم قبل أن أكلّمهم، فعد لنا من الطعام بمثل ما صنَعتَ، ثم اجمعهم إليً.

قال: ففعلت ثم جمعتهم، ثم دعاني بالطعام فقرّبته لهم، ففعل كما فعل بالأمس، فأكلوا حتى مالهم بشيء من حاجة، ثم قال: اسقهم. فجئتهم بذلك العُس فشربوا حتى رووا منه جميعاً، ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، فقال: يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر؟ على أن يكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم؟ قال: فأحجم القوم عنها جميعاً، وقلت ـ وأنا لأحدثهم سناً، وأرمصهم عيناً، وأعظمهم

بطناً، وأحمشهم ساقاً ـ: أنا يا رسول الله، أكون وزيرك عليه. فأخذ رقبتي، ثم قال: إنَّ هذا أخي ووصيّى وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا.

قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع(١).

هذا هو الحديث المشار إليه، وقد رواه جملة من المفسرين ورواة الحديث والمؤرخين، بتفاوت في الإسناد، واختلاف في الألفاظ، ولا ضير ولا جير ـ كما يقولون ـ لو كان التفاوت لاختلاف الرواة وتعدد الطرق، كما لا ضير ولا حرج أن يسروي الواحد من المفسرين وأصحاب الحديث والمؤرخين صورتين للحديث بينهما تفاوت، إمّا في السند أو في المتن لا يمس جوهر القضية.

كل ذلك لا مانع منه ولا بأس فيه على المؤلف، ولكن الذي يمجّه الطبع، ولا تقبله القلوب الواعية، ويشكل علامة استفهام بارزة بوضوح - أن يروي المؤلف الواحد الحديث الواحد بالسند الواحد والمتن الواحد في كتابٍ له، ثم يعمد هو أو غيره، فيتعمّد إلى أنَّ يحذف من نفس ذلك الحديث بعض ألفاظه في كتابٍ له آخر، ثم يعوض عن المحذوف بكلمتي (كذا وكذا)، أليس هذه بليّة ما بعدها بليّة، فأين الثقة بمروياته إنْ كان التغيير من نفس المؤلف؟ ثم واسوأتاه له ولسوف يحاسب حساباً عسيراً.

وإنَّ كان التغيير من غيره فأين الأمانة؟ وسوف يجد ما جنته يـداه من

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢١٦/٢ ط الحسينية بمصر، ٣١٩/٢ ـ ٣٢١ ط دار المعارف بمصر.

الخيانة، فهنالك يدعو ثبورا.

وليس من السر المكتوم ـ مثل أسرار النجوم ـ لو أردنا أن نصر ح بأسماء بعض من وقفنا على جنايتهم وخيانتهم في خصوص هذا الحديث.

فأولهم ـ فيما أعلم ـ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة ٣١٠هـ وهو شيخ المؤرخين، فقد أخرج الحديث في تاريخه كما مر بإسناده ومتنه، لكنه عمد في تفسيره فأخرج الحديث بعين السند والمتن إلا أنّه حذف منه قوله الله الله الله على أن يكون أخي ووصّى وخليفتى فيكم ، واستبدلها بكلمتى (كذا وكذا).

وكذلك صنع بقوله المنتنيز: «إنَّ هذا أخي ووصيَّي وخليفتي فيكم »، فحذفه وعوض عنه بكلمتي (كذا وكذا).

ألا مسائل ذلك الإنسان المتلاعب: لماذا هذه الغمغمة والهمهمة؟ ولماذا هذا التعتيم والتضبيب؟

ولماذا هذا الحنق وهذا الغيظ؟ لماذا ضقت ذرعـاً بذكر الوصايـة والخلافة لعلى، يا أيها المفسر الأمين؟!

وهل يجديك ذلك شيئاً، وأنت رويت ذلك في تــاريخك، وهــو كتــاب شاعت نسخته منذ عهدك وحتى يومنا الحاضر، والحديث مثبت فيه لا غبار عليه، وفيه الخلافة والوصاية رغم كل معاند؟

لماذا تجاهلت بل تعمَّدت أن لا تذكر إلاَّ الأخوة، أمَّا الوصاية والخلافة فحذفتهما من قول الرسول الكريم ﷺ؟ ألا يكون ذلك من

الإنذار في يوم الدار ..........

الكذب عليه وقد قال: مَنْ كذب عليَّ...

فليراجع القارئ بنفسه تفسير الطبري (١) ليقف بنفسه على النكرة الصلعاء لشيخ المؤرخين والمفسرين كما يأتي.

وقد يفاجأ القارئ إذا ما أعلمته أن هذا الرجل الذي أثنى عليه مترجموه بالإمامة والزهد والرفض للدنيا . كما في ترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبي . حتى كان أحد العلماء يحكم بقوله، ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله . كما يقول الخطيب البغدادي في تاريخه في ترجمته . فإن هذا الرجل قد عاد ثانية فروى الحديث متفاوت الألفاظ في كتابه (تهذيب الآثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله على الأخبار) في مسند علي (")، ويعتبر كتابه هذا . بحق . من خير تأليفه، وهو من أواخر تآليفه، فمات ولم يتمة.

 <sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۱۸/۱۹ - ۲۹ الطبعة المصرية بالمطبعة الميمنية، والطبعة الثانية طبع
 مصطفى البابي الحلبي ۱۲۱/۱۹ - ۱۲۲.

<sup>(</sup>٢) من الطريف تعليق محقق الكتاب، وهو (أبو فهر محمود محمد شاكر) على لفظ (وصيي) بقوله: ولفظ (الوصي) في هذه الأخبار بمعزل عما تقوله الشيعة من أن (علياً) هو الوصي، بمعنى وصايته على المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، بل هو بالمعنى العام في (الوصية) المعروفة عند المسلمين، وسياق كلام أبي جعفر ـ يعني الطبري ـ دال على ذلك في فقه هذه الأخبار، فمن أخرجه من معناه إلى معنى ما تقوله الشيعة فقد أعظم الفرية. اهد.

ونحن لا نرد عليه ولا نزيد إلا بقوله تعالى ﴿إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون﴾.

ومهما يكن فقد ذكر الحديث فيه بأسانيده مرتين:

الأولى: في ص ٦٠ ـ ٦١، وذكر فيها صورتين:

أ ـ عن علي أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: من يضمن
 عني ديني، ويقضي عداتي، ويكون معي في الجنة؟ أو نحو ذا. قلت: أنا.

وهذه الصورة قد ذكر لها سنداً آخر، ولم يعد ذكرها ثانية، بل قال: مثله.

ب ـ عن على: لما نزلت هذه الآية ﴿وأَنسلْدِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ قال: جمع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم عليه أهل بيته، فاجتمعوا ثلاثين رجلاً فأكلوا وشربوا، وقال لهم: من يضمن عني ذمّتي ومواعيدي، وهو معي في الجنة، ويكون خليفتي في أهلي؟ فعرض ذاك عليهم، فقال رجل: أنت يا رسول كنت بحراً، من يطيق هذا؟ حتى عرض على واحد واحد، فقال على: أنا.

ثم قال الطبري معقبًا على ذلك بقوله: القول في علل هذا الخبر: وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح لعلَل...

ثم ساق عللا بلغت إلى ست، ثم عاد مرة أخرى فذكر الحديث:

الثانية: ص ٦٢ ـ ٦٣ بسنده عن عبد الله بن عباس عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: يا بني عبد المطلب، إني قد جتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟

قال: فأحجم القوم عنها جميعاً، وقلت: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه.

فأخذ برقبتي وقال: هذا أخي ووصيي خليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا.

انتهى ما أردنا نقله عنه من ذكره للحديث، وبالمقارنة بين المتنين في المرتين يبدو التفاوت واضحاً لكل ذي عينين.

وثانيهم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الشامي المتوفى سنة ٧٧٤ هـ، فقد أخرج الحديث في تاريخه (١٠ كما في تاريخ الطبري مشتملاً على ذكر الأخوة والوصاية والخلافة، لكنه في تفسيره (١٠ حذا حذو ابن جرير، فحذف الوصاية والخلافة في المقامين مستبدلاً لهما بكلمتي (كذا وكذا)، ولعل لوم ابن كثير دون لوم ابن جرير، فإنَّ الرجل شامى.

ولندعهما فكلاهما من حديث الأمس الدابر، ولكن هلم الخطب في رجال عصرنا الحاضر، عصر النور والحرية والحضارة ووو... إلى آخر ما في قاموس الألفاظ الفارغة، حيث لابن الكنانة النابغة، أعني الدكتور محمد حسين هيكل، ما يهز الإنسان بالإفكل، فهذا الكاتب المصري، والمثقف العصري، يذكر الحديث في كتابه وفيه قوله المنتجة : فأيكم يؤازرني على هذا

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٤٠/١ الطبعة الأولى بمصر سنة ١٣٥١هـ.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم ٣٥١/٣.

الأمر وأن يكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم؟ فأعرضوا عنه وهمّوا بتركه، لكن عليًّا نهض ـ وما يزال صبيّاً دون الحلم ـ وقال: أنا يا رسول الله عونك، أنا حرب على من حاربت. فابتسم بنو هاشم وقهقه بعضهم، وجعل نظرهم ينتقل من أبي طالب إلى ابنه، ثم انصرفوا مستهزئين (۱).

والآن نحن أمام هذه الرواية التي صاغها هيكل فحطم هيكلها ولم يحسن صياغتها، فنقص منها جواب الرسول الشيئة لعلي: (فأنت أخي ووصيّي وخليفتي)، كما تزيّد فيها على قول علي للنبي: (أنا حرب لمن حاربت). وإنا لا نحاسبه على وصفه الإمام بأنّه صبي دون الحلم (٢)، ولا

<sup>(</sup>١) حياة محمد، ص ١٠٤ الطبعة الأولى.

 <sup>(</sup>۲) ليت أمثال هيكل من الذين لا يروق لهم حديث الإنذار كما هو، لأنه يثبت الوصاية والخلافة للإمام أمير المؤمنين عيضة، فهم دائماً يرددون كالببغاوات أن عليًّا أسلم وهو صبي! وكان أول من أسلم من الصبيان! وأنَّهُ ما يزال صبياً دون الحلم!

أقول: ليت هؤلاء الناعقين الذين يهرفون ويخرفون، ويحرفون ما يعرفون، ليتهم قرؤوا ما يقوله أبو جعفر الإسكافي في كتابه (النقض على العثمانية) وأجابوا على تساؤله بعد أن ذكر قول الرسول في الحديث بلفظ الطبري في تاريخه قال: فهل يكلّف عمل الطعام ودعاء القوم صغير غير عميز؟ وغر غير عاقل؟ وهل يؤتمن على سر النبوة طفل ابن خمس سنين أو ابن سبع سنين؟ وهل يدعى في جملة الشيوخ والكهول إلا عاقل لبيب؟ وهل يضع رسول الله الله الله عنه يده في يده، ويعطيه صفقة بيمينه بالأخوة والوصية والخلافة إلا وهو أهل لذلك؟ بالغ حد التكليف، محتمل لولاية الله وعداوة أعدائه.

وما بال هذا الطفـل لم يأنس بأقرانه، ولم يلصـق بأشكاله، ولم يُر مـع الصبيـان في ملاعبهم بعد إسلامه، وهو كأحدهم في طبقته، كبعضهم في معرفته؟ وكيف لم ينزع \_

على ما راق له من تصنيف ضحك القوم كما مر في رواية تاريخ الطبري إلى تبسم وقهقهة، وكل ذلك مًا لم تشر إليه مصادر الحديث التي سنوافيك بها.

ولكن الذي لا يسعنا السكوت عليه والإغماض عنه، ما صنعه هو بنفسه في كتابه، وقد أعاد طبعه ثانية، فحذف منه حتى تلكم الصورة المهلهلة، فلم يثبتها في طبعته الثانية سنة ١٣٥٤هـ، فأسقط منها ما يرجع إلى أخوة من يؤازر النبي الشيئة ووصايته وخلافته، لذلك أحدث البلبلة.

والحديث عن جنايات الأقلام على الإسلام حديث ذو شجون، ولسنا في مقام استقراء ما جناه المحققون والناشرون في طبعاتهم الحديثة، فخياناتهم صلعاء لا تخفى على الخبير والناقد البصير.

ولكن لا يجوز لنا إغفال أسماء الكتب التي ذكر أصحابها حديث الإنذار، فنقل ذلك عنهم المتقدمون، ولمّا طبع المتأخرون تلكم الكتب امتدت لها يد الخيانة فعاثت فيها فساداً بين حذف وتغيير وتحريف، حتى عاد الحديث مروياً في المصادر بصور متعددة، كل ذلك تذويباً لمتانته، وتشكيكاً في دلالته، وإمعاناً في إطفاء نور الله، والله يأبى إلاّ أن يتم نوره.

فمن المصادر التي طالتها يد الخيانة بالحذف كتاب دلائل النبوة لأبي

إليهم في ساعة من ساعاته؟ فيقال: دعاه بعض الصبا وخاطر من خواطر الدنيا، وحملته الغيرة والحداثة على حضور لهوهم والدخول في حالهم، بل ما رأيناه إلا ماضياً على إسلامه، مصمماً في أمره، محققاً لقوله بفعله، قد صدَّق إسلامه بعفافه وزهده، ولصق برسول الله ﷺ من بين جميع من بحضرته... الخ.

نعيم الأصبهاني المتوفى سنة ٤٣٠هـ، فقد أخرج الحديث في كتابه الدلائل، وقد رواه عنه السيوطي في كتابه (جمع الجوامع) كما في ترتيبه (كنز العمال) المطبوع بحيدر آباد سنة ١٣٨٨هـ(١)، ولدى مراجعة كتابه الدلائل المطبوع أيضاً بحيدر آباد سنة ١٣٢٠هـ لا نجد الحديث في المكان المناسب له حيث ذكر حديثاً رواه بسنده عن ابن عباس (١) قال: لمّا نزلت ﴿وَأَنسَنُورْ عَشِيرَ لَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ (١) نادى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم في قريش بطناً بطناً، فقال: أرأيتم لو قلت لكم: إنَّ خيلاً تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك من كذب قط. قال: فإني نذير لكم من عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تباً لك سائر اليوم. فأنزل من عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تباً لك سائر اليوم. فأنزل من عذاب من وجل ﴿تبَّتْ يَكا أَبِي لَهَب وَتَب ﴾ (١).

فأين هذا عمّا أخرجه عنه السيوطي، وهو كما عن ابن جرير في تاريخه؟!

ومن المصادر التي طالتها يد الخيانة بالحذف (كتاب دلائل النبوة) للبيهقي، فقد روى السيوطي الحديث في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال(٥) وأخرجه عن جماعة منهم ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي

<sup>(</sup>١) كنز العمال ١١٦/١٥ ـ ١١٧ المطبوع بحيدرآباد سنة ١٣٨٨ هـ ط الثانية.

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة ١/٥٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء، الآية ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة المسد، الآية ١.

<sup>(</sup>٥) كنز العمال ١٠٠/١٥.

حاتم وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي في الدلائل، ولدى مراجعة دلائل النبوة للبيهقي نجد الحديث مروياً بسنده المنتهي إلى محمد بن إسحاق، قال: فحدثني من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل واستكتمنى اسمه!! (١٠).

وهنا سؤال يفرض نفسه: لماذا استكتم محدث ابن إسحاق اسمه في سند البيهقي، ولم يستكتمه في سند ابن جرير في تاريخه وغيره؟ على أن الراوي بين ابن إسحاق وعبد الله بن الحارث بن نوفل عند البيهقي رجل واحد، بينما عند ابن جرير اثنان، وهما عبد الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث، فإذا كان الذي طلب الكتمان هو المحدِّث عن ابن الحارث فهو المنهال بن عمرو، ومحمد بن إسحاق لا يروي عنه إلا بواسطة شيخه عبد الغفار بن القاسم كما مرَّ في سند الحديث عن تاريخ الطبري.

ودعنا من حديث الإسناد وتغيير ما فيه، ولننظر إلى المتن وما عراه من التمويه، فقد ذكر البيهقي الحديث بنحو ما عند ابن جرير في تاريخه إلى قول الرسول صلى الله عليه [وآله] وسلم: يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، وإني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة.

وهنا وقفت سفينة المساكين، وانقطع من المعاندين حبـل الوتـين، فلـم

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ٢٨/١ مطبوع بتقديم وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، نشر صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة سنة ١٣٨٩هـ.

يذكروا ما الذي جرى بين الرسول وعشيرته، وماذا قال لهم بعد هذا؟ وما جعل لمن يؤازره على أمره؟ ومن الذي أجاب ولبّى؟ ومن الذي سخر منه وأبى؟ كل ذلك بقي في ضمائر الحقد مدفوناً فلم يذكر في المطبوع من الدلائل، على أنَّ النقل عنها ـ كما مرّ ـ عن السيوطي يثير فضول السائل: لماذا لا يوجد في المطبوع من الكتاب؟

فما هو الجواب؟ وهو لا يخفى على كثير من القراء كما لا يخفي كنه هذه الخيانة الشنعاء والنكرة الصلعاء، والجريمة النكراء، وليست هي من السر المدفون في الصحراء.

ولكن لماذا تتلاعب بالحديث مختلف الأهواء، فكلما تغيرت رياح الحاكمين تراقصت أقلام المستأجرين، فغيرت الحق المبين، حتى أحصيت الساعة على قلة البضاعة تسع عشرة صورة لهذا الحديث، وربّما يجد الباحث المجدّ أكثر من ذلك.

ومن الخير أن أعرض الآن للقارئ تلكم الصور من مصادرها مقتصراً على ذكر لفظ ما وعد به الرسول والمنتجاب يُوازره على أمره، ثم قوله لعلى المنتجاب لدعوته.

## الصورة الأولى:

(يكون أخي ووصيّـي وخليفـتي فيكـم). (إنَّ هــذا أخـي ووصيّـي وخليفتي فيكم)...

١. تاريخ الطبري ٢١٦/٢ الطبعة الأولى ط الحسينية، ٣١٩/٢ ط دار

المعارف.

٢ - كتاب نقض العثمانية للإسكافي . كما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد . ٢٦٣/٣ (ط الأولى بمصر).

- ٣ ـ تاريخ الكامل لابن الأثير ٢٤/٢ ط بولاق.
- ٤ ـ شواهد التنزيل للحسكاني ٣٧٢/١ بزيادة (ووليي).
- ٥ ـ تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام أمير المؤمنين عُلَيْتُهُمُ) ٨٨/١.
  - ٦ ـ تاريخ ابن كثير ٤٠/١، ط الأولى سنة ١٣٥١هـ.
  - ٧ ـ تفسير الخازن ٣٧١/٢ ـ ٣٧٢، ط الميمنية سنة ١٣١٧هـ.
    - ٨ ـ تفسير السراج الوهاج للخطيب الشربيني ٣٠/٣.
- ٩ ـ جمع الجوامع للسيوطي كما في ترتيبه (كنز العمال ٣٩٢/٦ ـ
- ٣٩٧) ط الأولى، ١٠٠/١٥ ط الثانية نقلاً عن ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي في الدلائل.
  - ١٠ ـ منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ٤٢/٥ ط مصر الأولى.
- ١١ ـ أنباء نجباء الأبناء لابن ظفر المكي المتوفى سنة ٥٦٧ هـ.، ص ٤٦ ـ

۸٤.

- ١٢ ـ العمدة لابن البطريق الحلى نقلاً عن الثعلبي.
- ١٣ ـ بحار الأنوار ١٤٤/٣٨، طبعة الإسلامية، نقــ لا عـن أكـثر مـن مصدر فراجع.

١٤ ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٥٥/٣.

١٥ ـ الشهيد الخالد الحسين بن علي لحسن أحمد لطفي، ص ٩.

١٦ ـ كتاب محمد لتوفيق الحكيم، ص ٥٠.

## الصورة الثانية:

(یکن أخي ووزیري ووصیّي ووارثي وخلیفتي مـن بعـدي...)، (فأنت أخي ووزیري ووصیّي ووارثي وخلیفتي من بعدي...).

السيرة الحلبية ٢٨٦/١ ط مصر سنة ١٣٢٠ هـ بالمطبعة البهية، ونقل تكذيب ابن تيمية لذلك مع اعترافه بأنَّ ابن جرير والبغوي رويا ذلك.

#### الصورة الثالثة:

(يكون أخي ووزيري ووصيّي وخليفتي في أهلي) برواية أبي بكر. تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام أمير المؤمنين عَلِيَكُهُ،) ٩٠/١.

## الصورة الرابعة:

(يكون وليي ووصيّي بعدي وخليفتي في أهلي ويقضي ديني).

١. تفسير الكشف والبيان للثعلبي المتوفى سنة ٤٢٧ أو ٤٣٧هـ.

٢ ـ تفسير مجمع البيان للطبرسي ٢٠٦/٧.

٣ ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني ٤٢٠/١ ـ ٤٢١.

٤ ـ فرائد السمطين للحافظ الحمويني ٨٥/١ ـ ٨٦.

٥-كفاية الطالب للحافظ الكنجي الشافعي، ص ٢٠٤، الباب ٥١ الطبعة الثانية.

#### الصورة الخامسة:

(يقضي ديني ويكون خليفتي ووصيّي من بعدي).

١. تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام أمير المؤمنين عُلِسَكُم) ٨٧/١.

#### الصورة السادسة:

(يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي ووصبّي من بعدي).

١ـ مسند أحمد بن حنبل ١٦٥/٢ برقم ٨٨٣ (الطبعة المحققة)، وعلق المحقق أبو الأشبال عليه فقال: إسناده حسن.

٢. تفسير ابن كثير ٣٥٠/٣ (ط الاستقامة بمصر).

٣ـ مجمع الزائد للهيثمي ٣٠٢/٨، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.

٤. تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام أمير المؤمنين عُلِيُّكُم) ٨٥/١.

٥ منتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد) ٤٢/٥.

#### الصورة السابعة:

(يكون أخي وصاحبي ووليكم من بعدي).

١. مناقب ابن مردويه، وعنها السيوطي في جمع الجوامع.

٢. جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال ١٣٠/١٥ (الطبعة الثانية

بحيدر آباد).

٣. منتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد) ٤٢/٥.

## الصورة الثامنة:

(يكون أخي وصاحبي ووارثي).

١- الخصائص للنسائي، ص ٨٦ ط الحيدرية سنة ١٣٨٨ هـ.، وفي نسخة مصححة عندي من الخصائص: إضافة ووزيري، وفيها أيضاً قول الرسول ﷺ لعلي: أنت أخي وصاحبي ووارثي ووزيري.

٢. شرح النهج لابن أبي الحديد ٢٥٥/٣.

٣- تاريخ الطبري ٣٢١/٢ (الطبعة المحققة بمصر بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم).

٤. تاريخ ابن عساكر ٨٥/١ (ترجمة الإمام أمير المؤمنين عَلَيْكُم).

٥٠ جمع الجوامع للسيوطي كما في ترتيبه كنز العمال ١٥٤/١٥
 (الطبعة الثانية بحيدر آباد).

٦. كفاية الطالب للحافظ الكنجي، ص ٨٩ الطبعة الأولى.

#### الصورة التاسعة:

(يكون أخي ووزيري وقاضي ديني ومنجز عداتي).

١. تاريخ ابن عساكر ٨٩/١ (ترجمة الإمام أمير المؤمنين عَلِيُّكُ ).

#### الصورة العاشرة:

(يكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي).

١. مسند أحمد ١١١/١ الطبعة الأولى، ١٧٨/٢ الطبعة الثانية.

٢. تفسير ابن كثير ٣٥٠/٣ ط الاستقامة.

٣- مجمع الزوائد ١١٣/٩ (ط القدسي) وقال: رواه أحمد بإسناد
 جيد.

## الصورة الحادية عشرة:

(يكون أخى وله الجنّة).

۱ ـ طبقات ابن سعد ۱/ق۱۹۲۱ (أفست أوربا)، ۱۸۷/۱ ط صادر بيروت.

٢ ـ تاريخ ابن عساكر ٨٣/١ (ترجمة الإمام أمير المؤمنين الميشال طاليوت بتحقيق المحمودي.

## الصورة الثانية عشرة:

(يكون وليي وصاحبي ويقضي ديني).

١ ـ نظم درر السمطين، ص ٨٣ ط النجف.

## الصورة الثالثة عشرة:

(علي يقضي ديني وينجز بوعدي).

١ ـ جمع الجوامع للسيوطي كما في ترتيبه كنز العمال ١٣١/١٥ ط

الثانية حيدر آباد نقلاً عن ابن مردويه.

الصورة الرابعة عشرة:

(أخي ووارثي).

١ ـ المفردات للراغب الأصبهاني، ص ٥٤٠.

الصورة الخامسة عشرة:

(أيكم يقضي ديني... أنت يا علي أنت يا علي...).

١- مجمع الزائد ٣٠٢/٨ (ط القدسي) وقال: رواه البزار واللفظ له.
 وأحمد باختصار والطبراني في الأوسط باختصار أيضاً، ورجال أحمد
 وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير شريك وهو ثقة.

## الصورة السادسة عشرة:

(أيكم يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي).

١ ـ تفسير ابن كثير ٣٥٢/٣ ط الاستقامة.

٢ ـ تاريخ ابن كثير ٤٠/١ ط الأولى سنة ١٣٥١ هـ.

٣ ـ منتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد) ٤٣/٥.

## الصورة السابعة عشرة:

(أَيُّكُم يقضي ديني ويكون خليفتي ووصيي من بعدي).

١. تاريخ ابن عساكر ٨٧/١ (ترجمة الإمام أمير المؤمنين عَلَيْتُهُ).

## الصورة الثامنة عشرة:

(يكون أخي ووزيري ووصيّي ويكون مني بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبى بعدي).

 ١ - تفسير الكشف والبيان للثعالبي (مخطوط) تفسير الآية الكريمة (وأَنذِر عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾.

## الصورة التاسعة عشرة:

(يكون أخي ووزيري ووصيّي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن من بعدي... يا أبا طالب اسمع الآن لابنك وأطع، فقد جعله الله من نبيّه بمنزلة هارون من موسى).

١- أصل سليم بن قيس التابعي الهلالي - كما في حديث قيس بن
 سعد مع معاوية في المدينة.

هذا ما تيس لي العثور عليه من صور حديث الإنذار، وقد صرّح في عشر صورٍ منها بالخلافة لمن يؤازره دعوته، وفي ثمان منها بالوصاية وفي خمس منها بالوزارة، وفي ثلاث منها بالوراثة، وفي ثلاث بالولاية، ومع هذا التظافر في النقل يزعم من لا حريجة له في الدين بأنَّ النبي المستخلف، ولم يولّ، ولم يورّث، ولم ولم ...(١)، وهكذا

<sup>(</sup>١) قال ابن تيمية في منهاج السنة ٤٠٠٤: وحديث الإنذار إذا كان في بعض كتب التفسير التي ينقل فيها الصحيح والضعيف، مثل تفسير الثعلبي والواحدي والبغوي بل وابن جرير وابن أبني حاتم لم يكن مجرد رواية واحد من هؤلاء دليل على صحته.

تخيلوا أنَّ الحقائق تطمس بالتحريف والتصحيف، والتحوير والـتزوير، ولهم من وراء ذلك حساب يوم عسير.

= أقول: فإذا كان رواه أكثر من واحد فهل يكون دليلاً على صحّته؟ وأود أن أنبه القارئ إلى أن ابن تيمية سُئِل عن التفاسير أيها أقرب إلى الكتاب والسنة: الزمخشري أم القرطبي أم البغوي أم غير هؤلاء؟

فقال: أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحّها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة، وليس فيها بدعة، ولا ينقل عن المتهمين...

إلى أن قال: وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الصعيفة البغوي، لكنه مختصر من تفسير الثعلبي، وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التى فيه، وحذف أشياء غير ذلك...

راجع مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية، ص ٥٠ ـ ٥٣.

وليراجع القارئ من تقدم ذكره من المفسرين سيجد فيهم الطبري، وأما البغوي فقد روى حديث الإنذار في تفسير الآية في سـورة الشعراء، وهـذان اثنـان ممن اعتمدهمـا ابن تيمية، ومدح تفسيريهما، فهل يصح الحديث عنده أو لا يصح؟

الجواب: أنه لا يصح، لأن الحديث فيه ذكر (أخي ووصيي وخليفتي في أمتي...)، وهذا ما يأباه ابن تبمية.

# لا يحب عليًّا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق

إشارة منه دام ظله إلى الحديث النبوي الصحيح، عن ابن عباس قال وقد نظر إلى على الحديث النبوي العجبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق، من أحبك فقد أحبني، ومن أبغضك فقد أبغضني، وحبيبي حبيب الله، وبغيضي بغيض الله، ويل لمن أبغضك بعدي» (١).

والحديث رواه جماعة آخرون من الصحابة عنه ﷺ بألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط بهذا اللفظ عن ابن عباس، وأخرجه البيثمي في مجمع الزائد ١٣٣/٩ عنه أيضاً، كما أخرجاه معاً ـ الطبراني والبيثمي ـ عن عمران بن الحصين، صدر الحديث.

منهم: أبو سعيد الخدري بلفظ: «حبك إيمان، وبغضك نفـاق، وأول مَن يدخل الجنة محبك، وأول مَن يدخل النار مبغضك »(١٠).

ومنهم: أبو ذر الغفاري بلفظ: «علي باب علمي ومبيِّن لأمتي ما أرسلت به من بعدي، حبه إيمان وبغضه نفاق، والنظر إليه رأفة »(٢).

ومنهم: أم سلمة بلفظ: «لا يحب عليًّا إلاَّ مؤمن، ولا يبغضه إلاَّ منافق»<sup>(٣)</sup>.

ومنهم: أنس بن مالك: رواه ضمن خطبة له والله في يوم الجمعة جاء فيها في فضل علي: «فإنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، من أحبه فقد أحبّني، ومن أبغضني عذبه الله عزّ وجل»(1).

أما ما جاء عن الإمام أمير المؤمنين المنه فقد كان ـ فيما رواه الحارث الهمداني ـ يعلن على المنبر بعد حمد الله والثناء عليه ويقول: « قضاء قضاه الله عزَّ وجل على لسان نبيكم الأمين المن المن المن المن الله عبَّني إلاّ منافق »(٥).

 <sup>(</sup>۱) نور الأبصار للشبلنجي، ص٩٠ ط دار الكتب العلمية، بيروت سنة ١٣٩٨ هـ، نقلاً
 عن كتاب الآل لابن خالويه.

<sup>(</sup>٢) أسنى المطالب للوصابي الباب السابع ٣٥ رقم ٢٤، نقلاً عن كتاب قادتنا ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ٢٠٠/١٢ الطبعة الثانية.

<sup>(</sup>٤) كنز العمال، نقلاً عن ابن النجار.

<sup>(</sup>٥) الرياض النضرة ٢١٤/٢.

وجاء برواية زر بن حبيش عنه الشخم، بلفظ: والذي فلق الحبّـة، وبرأ النسمة إنَّه لعهد النبي الأمي إليّ أن لا يحبني إلاّ مؤمن، ولا يبغضني إلاّ منافق.

وقد أخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان في باب أنَّ حب الأنصار وعلي من الإيمان، كما أخرجه الترمذي في صحيحه (٢) والنسائي في سننه بطريقين (٢)، وأخرجه في الخصائص بثلاثة طرق (٣)، وأخرجه ابن ماجة في سننه (٤)، وأحمد في مسنده (٥)، والخطيب في تاريخه (٢)، وأبو نعيم في الحلية بثلاث طرق، ثم قال: هذا حديث صحيح متفق عليه (٧).

وأخرجه السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه (كنز العمال) نقلاً عن الحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، والعدني، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وابن حبان، وأبي نعيم، وابن أبي عاصم.

وأخرجه الحب الطبري في الرياض النضرة، وقال: أخرجه أبو

(۱) صحيح الترمذي ٣٠١/٢.

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي ٢٧١/٢.

<sup>(</sup>٣) الخصائص، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجة ١٢/٢.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد بن حنبل ٨٤/١ - ٩٥ - ١٢٨ الطبعة الأولى.

<sup>(</sup>٦) تاریخ بغداد ۲/۵۵۲، ۱۷/۸۱، ۲۲۲۸۳.

<sup>(</sup>٧) حلية الأولياء ١٨٥/٤.

حاتم<sup>(۱)</sup>.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه بأسانيد متعددة ربما تزيد على العشرين، فراجع (٢)، وأخرجه البلاذري في كتابه أنساب الأشراف (٣)، وابن المغازلي في مناقبه (٤)، وابن حجر في فتح الباري (٥)، والهيثممي في الصواعق (٢) وغيرهم.

وقد كتب الحافظ محمد بن عمر الجعابي المتوفي سنة ٣٥٥ هـ كتاباً جمع فيه طرق هذا الحديث.

ونظراً لشهرة واستفاضة رواته وروايته منذ عصر الرسالة، فقد صرَّح غير واحد من الصحابة بأنَّهم يزنون إيمان الرجل ونفاقه بحب علي وبغضه، وإلى القارئ أسماء جماعة من الصحابة صرَّحوا بذلك:

١ ـ منهم: ابن عباس رضي الله عنه، قال في كلام له: كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله علي بغضهم على بن أبى طالب...(٧)

٢ ـ ومنهم: ابن مسعود رضي الله عنه، قال: ما كنا نعرف المنافقين

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ٢١٤/٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق (ترجمة الإمام) ١٩٠/٢.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف (ترجمة الإمام) ٣١٥/١.

<sup>(</sup>٤) مناقب ابن المغازلي، ص ١٣٧ ط دار مكتبة الحياة ببيروت.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ٧/٧٥.

<sup>(</sup>٦) الصواعق، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الخطيب في تاريخه ١٥٣/٣ وابن عساكر في تاريخه (ترجمة الإمام ٢١٨/٢).

٣ ـ ومنهم: أبو ذر الغفاري قال: ما كنا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم
 الله ورسوله والتخلف عن الصلوات والبغض لعلى بن أبى طالب(٢).

٤ ـ ومنهم: أبو سعيد الخدري، قال: إنّا كنا نعرف المنافقين ـ نحن معاشر الأنصار ـ ببغضهم على بن أبي طالب(٣).

وأخرجه عن أبي سعيد أبو نعيم في الحلية ٢٩٥/٦ وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة، ص ١٦٦ والجزري في أسنى المطالب، ص ٨، وابن طلحة الشافعي في مطالب

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ١٢٩/٣، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وأخرجه السيوطي في جمع الجوامع، كما في ترتيبه كنز العمال ٩٢/١٥، وقال: أخرجه الحطيب في المتفق. وأخرجه المحب الطبري في الرياض النضرة ٢١٤/٢، وقال: أخرجه ابن شاذان. وأخرجه المتقي الهندي في منتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد) ٣٦/٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٢٩٤/٦، وابن الأثير في جامع الأصول ٤٧٣/٩، وأسد الغابة ٢٩/٤، والترمذي في سننه ٢٩٩/٢، والنووي في تهذيب الأسماء واللغات ٢٩/٨٢، وابن عساكر في تاريخه (ترجمة الإمام) ٢١٩/٢، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال ٢٥٢/١ ط الأولى، حيدر آباد. وقد أخرج السيوطي في الدر المنثور ٢٦/٦، والشوكاني في تفسيره ٣٩/٥ عن أبي سعيد الخدري أيضاً في تفسيره قوله تعالى ﴿وَلَعرفَتُهُم في لَحسن القول﴾ (سورة محمد، الآية ٣٠) قال: ببغضهم على بن أبي طالب.

٥ ـ ومنهم: جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ما كنا نعرف المنافقين
 إلا ببغض على بن أبي طالب(١).

٦ ـ ومنهم: أنس بن مالك فقال: فيما رواه من حديث خيبر وأنّه وأنّه الله الله الناس امتحنوا أولادكم بحبّه، فإنّ عليًّا لا يدعو إلى ضلالة، ولا يبعد عن هدى، فمن أحبّه فهو منكم، ومن أبغضه فليس منكم ».

وأخرج السيوطي في اللئالي ١٨٤/١ ط بولاق بسنده عن جابر قال: أمرنا رسول الله 
إليه أن نعرض أولادنا على حب علي بن أبي طالب. وأخرج ابن الصباغ المالكي في 
الفصول المهمة، ص ١٩٣ ط حجرية، والسيوطي في الكنز المدفون، ص ٢٣٦ عـن 
عائشة أنها أنشدت:

إذا ما التبرُ حُكَّ على محسَكً تبيّن غشُه مِن غير شـكً وبانَ الزيفُ والذهبُ المصفَّى (عليٌّ) بيننسَا شبـهُ اَلحَسكٌ ومن هذا القبيل قول القائل:

بحبكَ صرتُ أختبرُ البرايسا ﴿ فَانْتَ مَحَـكُ أُولادِ الحَــلالِ

السؤول، ص ١٧، والزرندي في نظم درر السمطين، ص ١٠٢، وابسن حجر في
 الصواعق المحرقة، ص ٧٣.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو عمرو في الاستيعاب ٤٦٤/٢، والبيثمي في مجمع الزوائد ١٣٢/٩، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، والبزار بنحوه إلاّ أنّه فال: ما كنا نعرف منافقينا معشر الأنصار... وأخرجه المحب الطبري في الرياض النضرة ٢١٤/٢، وقال: أخرجه أحمد في المناقب. وأخرجه ابن حجر في الصواعق المحرقة، ص ١٧٧ الطبعة المصرية بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، وص ١٠٤ الطبعة المصرية القديمة سنة ١٣٣٨هـ.

قال أنس بن مالك: وكان الرجل من بعد يوم خيبر يحمل ولده على عاتقه ثم يقف على طريق علي، وإذا نظر إليه يوجهه بوجهه تلقاءه وأومأ بإصبعه: أي بني تحب هذا الرجل المقبل؟ فإنَّ قال الغلام: (نعَم)، قبَله، وإنَّ قال: (لا) ضرب به الأرض، وقال: الحق بامّك، فلا حاجة لي فيمن لا يحب على بن أبي طالب().

٧ - ومنهم: عبادة بن الصامت قال: كنا نُبور(٢) أولادنا بحب علي بن أبي طالب، فإذا رأينا أحداً لا يحب علي بن أبي طالب علمنا أنه ليس منا، وأنه لغير رشدة(٣).

٨ - ومنهم: أبو الدرداء، قال: إن كنّا نعرف المنافقين معشر الأنصار
 إلا ببغضهم على بن أبى طالب(٤).

 ٩ ـ ومنهم: أبو سعيد محمد بن الهيشم قال: إن كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار إلا ببغضهم على بن أبى طالب(٥).

١٠ ومنهم الأنصار، فيما رواه مالك بن أنس عن أبي الزناد قال:
 قالت الأنصار: إنّا كنا لنعرف الرجل لغير أبيه ببغضه على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في ترجمة الإمام ٢٢٥/٢.

 <sup>(</sup>٢) نبور: أي نختبر. قال ابن منظور في لسان العرب ١٨٧/٤: بارهُ بَوْراً وابْتَاره، كلاهما:
 اختبره... ومنه الحديث: كنا نبور أولادنا بحب على هيشه.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق (ترجمة الإمام) ٢٢٤/٢.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي، كما في تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي، ص ١٧.

<sup>(</sup>٥) أسنى المطالب للجزري، ص ٨.

هؤلاء أكثر من عشرة كلهم اعترفوا بأنَّ الميزان في معرفة الإيمان والنفاق وطيب الولادة وخبثها هو حب على وبغضه.

وكما كان هذا الحديث ميزاناً لمعرفة المتافقين عند الصحابة، فقد اتخذه أبو حيان الأندلسي ميزاناً في معرفة محاربي الإمام ومن شهر السيف في وجهه، فقد أخرج ابن حجر في ترجمته قال: ومال إلى مذهب أهل الظاهر وإلى محبة علي بن أبي طالب والتجافي عن من قاتله، وكان يتأول قوله: لا يحبك إلا مؤمن ولا يغضك إلا منافق (١).

وقال: قال جعفر الأدفوي: جرى على طريق كثير من أثمة النحاة في حب علي، حتى قال مرة لبدر الدين ابن جماعة: قد روى علي قال: (عهد إلي النبي المنت لا يحبني إلا مؤمن ولا يغضني إلا منافق)، هل صدق في هذه الرواية؟ فقال له ابن جماعة: نعم. فقال: الذين قاتلوه وسلّوا السيوف في وجهه كانوا يحبّونه أو يغضونه؟(٢)

والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة وكثيرة جداً، لا يسعنا استيعابها في هذه العجالة، فمن طلب الإلمام بها فعليه بمراجعتها في المصادر المذكورة آنفاً، وسيجد أضعاف ما ذكرناه، ويعرف صحة ما قاله ابن أبي الحديد حيث قال: وقد اتفقت الأخبار الصحيحة التي لا ريب فيها عند المحدِّثين على أنَّ النبي الله قال: لا يغضك إلا منافق، ولا يحبك إلا مومن (٣).

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ٣٠٦/٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ٢٠٨/٤.

<sup>(</sup>٣) شرح النهج ٨٣/٤.

ولنختم الكلام بما روته سيدة النساء فاطمة المَهَ الله غالت: خرج علينا رسول الله الله عليه على الله على على الله على على الله على خاصة ، وإني رسول الله إليكم غير محاب لقرابتي، هذا جبرئيل يخبرني أن السعيد حق السعيد من أحب عليًا في حياته وبعد موته، وإنَّ الشقى كل الشقى من أبغض عليًا في حياته وبعد موته ، وإنَّ

وبما رواه خبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه العلي: ألا من أحبَّك حُفَّ بالأمن والإيمان، ومن أبغضك أماته الله ميتة الجاهلية، وحُوسب بعمله في الإسلام (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني وعنه الهيثمي في مجمع الزوائد ١٣٢/٩، والسيوطي في جمع الجوامع، كما في كنز العمال ١٢٧/١٥، نقلاً عن الطبراني، والبيهقي في فضائل الصحابة.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني وعنه السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال ٢٠٦/١٢
 ط حيدر آباد الثانية.

# يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت

٢٨ ما عَرَفَ اللهُ سواكَ وأنا تعرفني أنت ومن أنشأنا
 ٢٩ وأنت لم يعرفُك غيرُ الخالقِ ومن هو المرسَلُ للخلائقِ

إشارة منه دام ظله إلى قول النبي ﷺ: «يا علي ما عرف اللهَ إلاّ أنا وأنت، وما عرفني إلاّ اللهُ وأنت، وما عرفك إلاّ اللهُ وأنا »(١).

وذكر صاحب صحيفة الأبرار وقال: الحديث الماثة عن محمد بن على الحكيم الترمذي(٢) أنَّه روى مرسلاً عن النبي الشير أنَّه قال: «ما رآني

(٢) هو أبو عبد الله محمد بن على الحكيم الترمذي من أعلام القرن الثالث الهجري، له

<sup>(</sup>۱) هكذا رواه الحسن بن سليمان الحلمي من علماء القرن التاسع في كتابه المحتضر، ص ٣٨ ط الحيدرية، ولكن الحافظ ابن رجب البرسي في مشارق أنوار اليقين، ص ١٣٥ ط دار الفكر بيروت سنة ١٣٧٩هـ رواه بلفظ عكس فيه الترتيب كما يلمي: «ما عرفك الا الله وأنا، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرف الله إلا أنا وأنت » وقال: هذا صحيح. وله كلام طويل في تفسير ذلك، من أراد فليراجعه فإله نافع.

يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت ......

في هذه الدنيا على الحقيقة التي خلقني الله عليها غير علي بن أبي طالب»(١).

ثم قال صاحب الصحيفة: وهذا نظير الخبر المشهور المأثور في كتاب تأويل الآيات لشرف الدين النجفي (٢)، وكتاب منتخب البصائر للحسن بن سليمان (٢)، وكتاب المشارق للبرسي (٤)، وغيرها لغيرهم، عن رسول الله

<sup>=</sup> عدّة مؤلفات منها: نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول (ص)، ويلقب بسلوة العارفين وبستان الموحدين، وقد بحثت فيه عن الحديث المشار إليه فلم أقف عليه، وفيه شطحات وتخرصات ما أنزل الله بها من سلطان، وقد ناقش بعض ما ورد في فضل أهل البيت يشخ مثل نزول آية التطهير، وحديث الثقلين، وحديث أهل بيتي أمان لأهل الأرض، وقد كتب في ردّه المرحوم النبهاني كتابه (الشرف المؤبد لآل عمد)، وهو كتاب مطبوع سنة ١٣٠٩ه، حبذا لو يعاد نشره ليعم طيه ونشره.

ولا غرابة من الترمذي وشذوذه، فله كتاب علل الشريعة وكتاب ختم الولاية، وبسبب هذين الكتابين نفوه من ترمذ كما يقول السبكي في طبقات الشافعية ٢٤٥/٢ وله ترجمة في حلية الأولياء ٢٣٣/١٠، والرسالة القشيرية، ص ٢٩، وصفة الصفوة ١٤١/٤، وطبقات الصوفية للسلمي، ص ٢٢، وطبقات الشعراني وغيرها.

<sup>(</sup>١) صحيفة الأبرار، ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) هو السيد شرف الدين علي الحسيني النجفي من أعلام القرن التاسع، وقد طبع من كتابه المشار إليه الجزء الأول، ولم أقف على الحديث المشار إليه فيما بحشت فيه عاجلاً.

 <sup>(</sup>٣) هو الحسن بن سليمان الحلي تلميذ الشهيد الأول فهو من علماء القرن التاسع، وقـد
 وقفت على الحديث المشار إليه في كتابه الآخر المحتضر كما أشرت آنفاً إليه.

<sup>(</sup>٤) هو الشيخ رضي الدين رجب بن محمد بن رجب البرسي الحلي من علماء القرن =

اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَى مَا عَرْفَ اللَّهُ إِلَّا أَنَا وَأَنْتَ ﴾ الحديث المتقدم.

التاسع الهجري له مؤلفات منها: مشارق أنوار اليقين في حقائق أسرار أمير المؤمنين،
 وقد طبع مكرراً، وله مؤلفات أخرى.

# علي وزير النبي ﷺ في حياته وخليفته بعد وفاته

## ٣٠ـ أنتَ وزيري وأميرُ أمَّتى ٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

إشارة منه دام ظله إلى ما ورد عنه ﷺ من قوله لعلي: «أنتُ وزيري »، وقد صدر ذلك عنه ﷺ مكرراً.

١- منها في حديث بدء الدعوة وقد مرَّ، وفيه «أيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووزيري ووصيِّي ووارثي وخليفتي من بعدي» كما مرَّت صور الحديث ومصادر ذلك، ومنها خمس صور فيها التصريح بالوزارة، فراجع.

٢ ـ ومنها كما عن ابن عمر قال ﷺ: ألا أرضيك يا علي؟ أنت أخي ووزيري، وتقضي ديني، وتنجز موعدي، وتبرئ ذمتي (١).

 <sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد ١٢١/٩ نقلاً عن الطبراني، وجمع الجوامع كما في كنز العمال ٢٠٩/١٢،
 ومنتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ٣٢/٥.

٣ ـ ومنها كما عن أنس عنه الشخ بلفظ: إنَّ أخي ووزيري وخليفتي في أهل بيتي وخير من تركت بعدي يقضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي طالب(١).

٤ ـ ومنها ما أخرجه الحمويني مسنداً عن الإمام أبي الحسن الرضا على المنه عن آبائه المنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه النجاة بعدي، فليقتد بعلي بن أبي طالب، وليعاد عدوّه وليوال وليّه، فإنه وصيّ وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد وفاتي، وهو إمام كل مسلم، وأمير كل مؤمن بعدي، قوله قولي، وأمره أمري، ونهيه نهي، وتابعه تابعي، وناصره ناصري، وخاذله خاذلي »، ثم قال المنه الله عليه الجنة، وجعل مأواه النار، ومن خذل عليًّا خذله الله يوم يعرض عليه، ومن نصر عليًّا نصره الله يوم يلقاه ولقنه حجته يوم المسألة ... إلى أخر الحديث (١٠).

<sup>(</sup>۱) الإصابة ١/ق٢١٧/١، وتــاريخ ابن عســاكر (ترجمـة الإمـام ﷺ ١١٥/١- ١١٦) بثلاثة أسانيد.

<sup>(</sup>٢) فرائد السمطين ٥٤/١.

# علي حُجَّة النبي على هذه الأمَّة

• ٣٠ .... المارقين حُجَّتي

إشارة منه دام ظله إلى ما ورد عنه المناع الله الله عليه الله الله عليه [وآله] وسلم، فرأى عليًّا مقبلاً فقال: «أنا وهذا حجَّة على أمتى يوم القيامة »(١٠).

كما يدل عليه أمره ﷺ عليًا عَلَيْكُ بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، وقد صعَّ ذلك عنه بطرق عديدة.

منها: عن أبي يعقوب الأنصاري . حدَّث بذلك في خلافة عمر بن الخطاب . قال: أمر رسول الله على المنافق الناكثين والقاسطين والمارقين (٢٠) . وقد أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه بسنده عن علقمة والأسود

 <sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ۸۸/۲، وابن المغازلي في مناقبه، ص ٤٥، ص١٩٧٠.
 والحجب الطبري في ذخائر العقبى، ص ٧٧، وفي الرياض النضرة ١٩٣/٢.

<sup>(</sup>٢) المستدرك على الصحيحين ١٣٩/٣.

قالا: أتينا أبا أيوب الأنصاري عند منصرفه من صفين، فقلنا له: يا أبا أيوب إنَّ الله أكرمك بنزول محمد ﷺ وبمجىء ناقته تفضلًا من الله وإكراماً لك، حتى أناخت ببابك دون الناس، ثم جئت بسيفك على عاتقك تضرب به أهل لا إله إلاّ الله، فقال: يا هذا إنَّ الرائد لا يكذب أهله، وإنَّ رسول الله ﷺ أمرنا بقتال ثلاثة مع على عليته، بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، فأما الناكثون فقد قاتلناهم أهل الجمل طلحة والزبير، وأما القاسطون فهذا منصرفنا من عندهم ـ يعنى معاوية وعمرو ـ وأما المارقون فهم أهل الطرفات وأهل السعيفات وأهل النخيلات وأهل النهروانات، والله ما أدري أين هم، ولكن لا بدُّ من قتالهم إنَّ شاء الله. ذاك مع الحق والحق معك، يا عمَّار بن ياسر إنْ رأيت عليًّا قد سلك وادياً، والناس وادياً غيره، فاسلك مع على، فإنَّه لن يدليك في ردى، ولن يخرجك من هدى، يا عمّار من تقلّد سيفاً أعان به عليًّا على عدوّه قلده الله وشاحين من دُرّ، ومن تقلّد سيفاً أعان به عدو على عليه قلّده الله يوم القيامة وشاحين من نار.

قلنا: يا هذا حسك رحمك الله، حسبك رحمك الله(١).

وأخرج السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال جزءاً من حديث أبي أيوب، وهو قوله المنتقلة لعمّار: يا عمّار إنْ رأيت عليًّا قد

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۸٦/۱۳.

سلك وادياً وسلك الناس وادياً غيره، فاسلك مع على ودع الناس، إنَّـه لم يدلّك على ردى، ولن يخرجك من الهدى.

وقال: أخرجه الديلمي عن عمار بن ياسر وعن أبي أيوب(١).

وأخرج السيوطي حديثاً عن أبي أيوب وفيه: أنَّ رسول الله ﷺ عهد إلينا أنْ نقاتل مع على الناكثين فقد قاتلناهم، وعهد إلينا أنْ نقاتل مع على المارقين فلم أرهم بعد. رواه ابن عساكر(٢).

وعن أبي أيوب أيضاً مرفوعاً: أمرنا بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، فقد قاتلت الناكثين والقاسطين، وأنا مقاتل إن شاء الله المارقين (٣).

وقبل ذلك كلّه ما رواه الإمام أمير المؤمنين علينه من أمر النبي علين المنافئة عن علي قال: أُمرت له أن يقال الناكثين والقاسطين والمارقين، ولفظه عن علي قال: أُمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين .

وعن علي قـال: أُمرت بقتال ثلاثة: القاسطين والناكثين والمارقين، فأما القاسطون فأهل الشام، وأما الناكثون فذكرهم، وأما المارقون فأهل

<sup>(</sup>١) كنز العمال ٢١٢/١٢.

<sup>(</sup>٢) كنز العمال ٣٤٣/١١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه السيوطي في جمع الجوامع كما في كنز العمال ٣٤٤/١١ نقلاً عن ابن جرير.

<sup>(</sup>٤) أخرجه السيوطي في جمع الجوامع كما في كنز العمال ٢٧٨/١١، رواه عن ابن عدي في الكامل، والطبراني في الأوسط، وعبد الغني بن سعيد في إيضاح الإشكال، والأصبهاني في الحجة، وابن مندة في غرائب شعبة، وابن عساكر من طرق.

النهروان ـ يعنى الحرورية ـ<sup>(۱)</sup>.

وراجع المصادر التالية تجد الأمر النبوي بقتال الفثات الثلاث مع على السلام المحامة من الصحابة:

ففي مجمع الزائد للهيثمي ٢٣٥/٩ ، ٢٣٨/٧ نقلاً عن الطبراني أمر ابن مسعود بذلك.

وفي المجمع أيضاً ٢٣٨/٩، أمر عماراً بذلك.

وفي أسد الغابة ٣٢/٤ أمر أبا سعيد الخدري بذلك.

وفي المجمع أيضاً ٢٣٥/٩ أمر أبا أيوب بذلك.

وفي الدر المنثور في ذيل تفسير قوله تعالى ﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّــــــــا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾ (٢) حديث جابر.

<sup>(</sup>١) أخرجه عن ابن عساكر أيضاً وعن الحاكم في الأربعين.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف، الآية ٤١.

## أنا وعلى من شجرة واحدة

٣٦\_إنَّ عليًّا وأنا مِنْ شَجَرَهْ ﴿ وَغَيْرُنَا مِنْ شَجَر مَا أَكْثَرَهُ

إشارة منه دام ظله إلى ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري قال: بينما رسول الله وسول الله على، خُلقتُ أنا وإياك من شجرة، ضَعْ خَمْسَكَ في خَمسي، خُلقتُ أنا وأنت من شجرة واحدة، فأنا أصلها وأنت فرعها، والحسن والحسين أغصانها، فمن تعلّق بغصن منها أدخله الله الجنة، يا على لو أنَّ أمتي صاموا حتى يكونوا كالحنايا، وصلّوا حتى يكونوا كالأوتار ثم أبغضوك، لأكبّهم الله على وجوههم في النار(١٠).

<sup>(</sup>۱) تاريخ ابن عساكر ترجمة الإمام ١٢٩/١. وأخرجه ابن المفازلي في المناقب، ص ١٩٧٠،٩٠ والحمويني في فرائد السمطين ٥١/١، والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ٢٩٠/١، والسمعاني في الفضائل والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة، ص ٩١ ط إستانبول.

وقد روى هذا المعنى غير جابر من الصحابة جماعة:

منهم: عبد الله بن عباس بلفظ: قال رسول الله ﷺ: أنا وعلي من شجرة واحدة، والناس من شجر شتى<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، الآية ٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحمويني في الفرائد ٥٣/١ ، والزرندي في نظم درر السمطين، ص ٧٩ و أخرجه الحمويني في الفرائد ٥٣/١ عن جابر في الصواعق، ص ٣٧ ط الميمنية نقلاً عن الطبراني في الأوسط، كما أخرجه الكنجي الشافعي في كفاية الطالب، ص ١٧٨ الطبعة الأولى، والخوارزمي في مقتله ١٩٨١، وفي المناقب، ص ٨٦ بتفاوت يسير ط تبريز، كما أخرجه الذهبي في ميزانه ٣/١٤، وأبن حجر العسقلاني في لسانه ١٤٤/٤ والبيثمي في مجمع الزوائد ١٩٠٩، والسيوطي في الدر المنثور ٤٤/٤، وتاريخ الخلفاء، ص ٢٦، والخطيب البغدادي في تاريخه ٢٨٨٥ ، والسيوطي في جمع الجوامع كما في كنز العمال ٢٠٧/١، والمتقي البندي في منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد كنز العمال بهامش مسند أحمد مورس ٣٢، والحاكم في المستدرك ٢٤١/٢، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة، ص ١٠،

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المغازلي في المناقب، ص ٤٠٠ ، والقندوزي في ينابيع المودة، ص ٢٥٦، والمتقي الهندي في منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ٣٢/٥، وأخرجه الكنجي الشافعي في كفاية الطالب، ص ٢٤٥.

ومنهم: عبد الله بن مسعود بلفظ: أنا وعلي من شجرة واحدة، والناس من أشجار شتى (١).

ومنهم: عبد الله بن عمر بلفظ: إنَّ الله خلق الأنبياء من أشجار شتى، وخلقني وعلياً من شجرةٍ واحدة، فأنا أصلها، وعلي فرعها، وفاطمة لقاحها، والحسن والحسين ثمرها، فمن تعلق بغصن من أغصانها نجا، ومن زاغ عنها هوى، ولو أنَّ عبداً عبداً الله بين الصفا والمروة ألف عام، ثم ألف عام، ثم ألف عام، ثم ألم يدرك صحبتنا، أكبه الله على منخريه في النار، ثم تلا ﴿قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي ﴾ (١٠/٣).

ومنهم: عبد الرحمن بن عوف قال: ألا تسألوني قبل أن يشوب الأحاديث الأباطيل، قال: قال رسول الله عليه: أنا الشجرة، وفاطمة فرعها، وعلي لقاحها، والحسن والحسين ثمرها، وشيعتنا ورقها، والشجرة أصلها في جنة عدن، والأصل والفرع واللقاح والورق في الجنة.

وأنشد الشيخ أبو بكر بن فضل الله الحلبي الواعظ:

يا حبذا دوحة في الخلد نابتة ما في الجنان لها شبه من الشجر المصطفى أصلُها والفرع فاطمة شم اللقاح علي سيد البسر

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة، ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى، الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الكنجي الشافعي في كفاية الطالب، ص ١٧٨ نقلاً عن الطبراني في معجمه الكبير، وعن ابن عساكر في تاريخه. وأخرجه ابن حجر في لسان الميزان ٢٢٦/٢، ١٤٠٤/٤ ، وابن عراق في تنزيه الشريعة ٢٠٠/١.

والهاشميان سِبطاهُ لها ثمرٌ والشيعةُ الورقُ الملتفُّ بالثمر هذا حديثُ رسول الله جاءً به أهلُ الرواية في العالى من الخبر إنى بحبِّهمُ أرجو النجاةَ غداً والفوزَ معْ زمرةٍ مِنْ أحسن الزُّمَرِ (١)

وقد أخرج الحديث والأبيات منسوبة لأبي يعقوب البصرائي: العماد الطبري في بشارة المصطفى، كما أخرجها الموفق الخوارزمي في مقتل الحسين إلا البيت الخامس (٢).

<sup>(</sup>١) كفاية الطالب، ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) بشيارة المصطفى، ص ٤١ ط الحيدرية الثانية. مقتبل الحسين ٦١/١ ط الزهراء في النحف.

# كنت أنا وعلي نوراً قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام

إشارة منه دام ظله إلى ما ورد في عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة، وهم:

1. عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله من قبل أن يخلق رسول الله من قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلما خلق الله آدم سلك ذلك النور في صلبه، ولم يزل ينقله من صلب إلى صلب حتى أقرَّه في صلب عبد المطلب، ثم أخرجه من عبد المطلب فقسمه قسمين، قسماً في صلب عبد الله، وقسماً في صلب أبي طالب، فعلى منى وأنا منه، لحمه من لحمي، ودمه من دمي،

فمن أحبَّه فبحبّي أحبَّه، ومن أبغضه فببغضي أبغضه (١).

٧- وعن سلمان مرفوعاً قال: سمعت رسول الله والله والله والله وألفت أنا وعلي بن أبي طالب من نور الله عن يمين العرش، نُسبّح الله ونقدسه من قبل أن يخلق الله عزّ وجل آدم بأربعة عشر ألف سنة، فلما خلق الله آدم، نقلنا إلى أصلاب الرجال وأرحام النساء الطاهرات، ثم نقلنا إلى صلب عبد المطلب، وقسّمنا نصفين، فجعل نصفاً في صلب أبي عبد الله، وجعل ونصفاً في صلب عمي أبي طالب، فخُلقت من ذلك النصف، وخُلق علي من النصف الآخر، واشتق الله لنا من أسمائه أسماء، فالله عزّ وجل محمود وأنا محمد، والله الأعلى وأخي علي، والله الفاطر وابنتي فاطمة، والله مُحسن وابناي الحسن والحسين، وكان اسمى في الرسالة والنبوّة، وكان اسمه في الخلافة والشجاعة، وأنا رسول الله، وعلي ولّي والله (١٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحافظ الزرندي في نظم درر السمطين، ص ٧٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحمويني في فرائد السمطين ٢٠/١، وأخرجه بتفاوت يسير أيضاً في ص ٤٢، كما أخرجه الموفق بن أحمد الخوارزمي في المناقب، ص ٨٨، وابن المغازلي المالكي في المناقب، ص ٨٧، وأخرجه الكنجي الشافعي في كفاية الطالب، ص ٣١٥ ط الثانية، وابن عساكر في تاريخه (ترجمة الإمام ٢٣٦/١)، والذهبي في ميزان الاعتدال ٢٣٥/١، وابن حجر في لسان الميزان ٢٧٩/٢، وسبط ابن الجوزي في تذكرته، ص ٢٨ ط إيران، وابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج ٢٠٥/١، وأحمد بن حنبل في فضائله، والحب الطبري في الرياض النضرة ٢٦٤/٢، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة، ص ٨٣ ط إسلامبول، وغيرهم.

٣ - وعن أبي ذر الغفاري، وحديث أخرجه ابن المغازلي في المناقب،
 والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة، وسبط ابن الجوزي في تذكرة الحواص (١).

<sup>(</sup>١) المناقب لابن المفازلي، ص ٨٩. ينابيع المودة، ص ١٠. تذكرة الخواص، ص ٢٨ ط .

# إن الله اختار من الخلائق محمداً ولينا النه

# ٣٤\_اخْتَارَهُواختليْالربُّ العليْ مِن كلِّ صدِّيق نبيٍّ أو وليْ

إشارة منه دام ظله إلى ما رواه حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لمّا زوّج النبي عليًّا فاطمة قالت: يا رسول الله زوجتني من عائل لا مال له. فقال النبي عليًّا: أو ما ترضين أن يكون الله اطلع على أهل الأرض فاختار منهم رجلين، فجعل أحدهما أباكِ والآخر بعلك().

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ١٩٥/٤ ـ ١٩٦ بأسانيد متعددة، وأخرجه سبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرة الخواص، ص ٣١٨ ط النجف، والذهبي في ميزان الاعتدال ١٤/١، ١٢/٨، والهيثمي في مجمع الزوائد ١١٢/٩، وقال: رواه الطبراني. وأخرجه العضد الإيجي في المواقف ٢١٥/٢، والصفوري في نزهة المجالس ٢٣٦/٢ والقندوزي الحنفي في الينابيع، ص ٤١٢، والمتقي الهندي في منتخب كنز العمال

وروى الحديث بلفظ قريب من ذلك أبو هريرة، وأخرج حديثه الحاكم في المستدرك(١).

ورواه أيضاً على الملالي، وأخرج حديثه الميثمي في مجمع الزوائد، وفيه قال: دخلت على رسول الله الشير في شكاته التي قبض فيها، فإذا فاطمة رضى الله عنها عند رأسه، قال: فبكت حتى ارتفع صوتها، فرفع رسول الله الشيئة طرفه إليها، فقال: حبيبتي فاطمة ما الذي يبكيك؟ فقالت: أخشى الضيعة بعدك. فقال: يا حبيبتي أما علمت أنَّ الله اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منها أباك، فبعثه برسالته، ثم اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منها بعلك، وأوحى إلىُّ أن أنكحك إيَّاه، يا فاطمة ونحن أهـل بيتٍ قد أعطانا الله سبع خصال لم تَعطُ أحداً قبلنا، ولا تَعطى أحداً بعدنا، أنا خاتم النبيين وأكرم النبيين على الله، وأحب المخلوقين إلى الله عز وجل وأنا أبوك، ووصيَّى خير الأوصياء وأحبُّهم إلى الله، وهو بعلك، وشهيدنا خير الشهداء وأحبُّهم إلى الله، وهو عمَّك حمزة بن عبد المطلب وعمَّ بعلك، ومنا من له الجناحان أخضران يطير مع الملائكة في الجنة حيث شاء، وهو ابن عمَّ أبيك وأخو بعلك، ومنا سبطا هذه الأمة، وهما ابناك الحسن والحسين، وهما سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما والذي بعثني بالحق خيرً منهما.

يا فاطمة والذي بعثني بالحق إنَّ منهما مهدي هذه الأمة، إذا صـارت

٣٩/٥ (بهامش مسند أحمد).

<sup>(</sup>١) المستدرك ١٢٩/٣.

الدنيا هرجاً ومرجاً وتظاهرت الفتن وتقطعت السبل، وأغار بعضهم على بعض، فلا كبير يرحم صغيراً، ولا صغير يوقر كبيراً، فيبعث الله عزَّ وجل عند ذلك منهما من يفتح حصون الضلالة وقلوباً غلفاً، يقوم بالدين آخر الزمان كما قمت به في أول الزمان، ويملأ الدنيا عدلاً كما مُلثت جوراً، يا فاطمة لا تحزني ولا تبكي، فإنَّ الله عزَّ وجل أرحم بك وأرأف عليك مني، وذلك لمكانك من قلبي، وزوَّجك الله زوجاً وهو أشرف أهل بيتك حسباً، وأكرمهم منصباً، وأرحمهم بالرعية، وأعدلهم بالسوية، وأبصرهم بالقضية، وقد سألت ربي أن تكوني أول من يلحقني من أهل بيتي.

قال على رضي الله عنه: فلما قُبض النبي ﷺ لم تبق فاطمة رضي الله عنها بعده إلا خمسة وسبعين يوماً، حتى ألحقها الله عنزً وجل به 
الله عنها بعده إلا خمسة وسبعين يوماً، حتى ألحقها الله عنزً وجل به

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ١٦٥/٩. ورواه الطبراني في الكبير والأوسط، وابن الأثير في أسد الغابة ٤٢/٤، والهيثمسي في مجمع الزوائد ١٦٥/٩ ـ ١٦٦، وابـن عـراق في تنزيــه الشريعــة ٤٠٢/١ ـ ٤٠٣ وغيرهم.

#### على قسيم الجنة والنار

٣٥ - للنارِ والجنانِ أنتَ القاسمُ في يدِكِ الأمرُ وأنتَ الحاكمُ

إشارة منه دام ظله إلى قول الرسول الأكرم السين المني: أنت قسيم الجنة والنار في يوم القيامة، تقول للنار: هذا لي وهذا لك(١).

وأخرج الحافظ ابن ديزيل المتوفى سنة ٠٢٨٠ - ٢٨١ عن الأعمش عن موسى بن ظريف عن عباية قال: سمعت عليًّا وهو يقول: أنا قسيم النار يوم القيامة، أقول: خذي ذا وذري ذا(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه بهذا اللفظ ابن حجر في الصواعق، ص ٧٥، نقلاً عن الدارقطني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي الحديد في شرح النهج ٢٠٠/١، وابن عساكر في تاريخه (ترجمة الإمام) ٢٤٤/٢، وابن المغازلي في المناقب، ص ٢٧، والموفق الخوارزمي في المناقب، ص ٢٣٤، والموفق الخوارزمي في المناقب، ص ٢٣٤، والمحموميني في فوائد السمطين ٣٢٦/١، وابن كثير في البداية والنهاية ٢٥٥/٧، وابن حجر في لسان الميزان ٢٤٧/٣، ١١٣/٦، والذهبي في ميزان الاعتدال ٢٥٧/٣، ٢٠٨/٤. وقد أشار إليه جملة من علماء اللغة كابن الأثير في النهاية، وأبي عبيد في الغريبن والزعشري في الفائق، وابن منظور في لسان العرب وغيرهم في مادة

وروى ابن عساكر في تاريخه بإسناده عن محمد بن منصور الطوسي، قال: سمعت أحمد بن حنبل وقد سأله رجل عن قول النبي تَهِيُّن: (علي قسيم النار). فقال: هذا حديث يضطرب طريقه عن الأعمش، ولكنن الحديث الذي ليس عليه لبس هو قول النبي تَهِيُّن: «يا علي لا يحبّك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق ». وقال الله عز وجل ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِسي اللَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ (()، فمن أبغض عليًّا فهو في الدرك الأسفل من النار (()).

وروى ذلك الكنجي الشافعي في كفاية الطالب بتفاوت يسير<sup>(٣)</sup>.

وجاء نحوه في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، قال: وسمعت محمد بن منصور يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فقال له رجل: يا أبا عبد الله ما تقول في هذا الحديث الذي يروى: أنَّ عليًّا قال: أنا قسيم النار؟ فقال: وما تنكرون من ذا؟ أليس روينا أنَّ النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قال لعلي: لا يحبّك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق؟ قلنا: بلى. قال: فأين المؤمن؟

<sup>= (</sup>قسم)، حيث قالوا: وفي حديث علي: أنا قسيم النار، ونقل ابن منظور عن القتبي: أراد أنَّ الناس فريقان: فريق معي وهم على هدى، وفريق علي وهم على ضلال كالخوارج، فأنا قسيم النار، نصف في الجنة معي ونصف في النار، وقسيم: فعيل، في معنى مقاسم، قيل أراد بهم الخوارج وقيل كل من قاتله.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق (ترجمة الإمام عليه) ٢٥٣/٢.

<sup>(</sup>٣) كفاية الطالب، ص ٧٢.

على الجناف قسيم الجنة والنار.......

قلنا: في الجنة، قال: وأين المنافق؟ قلنا: في النار. قال: فعلى قسيم النار(١).

وبالرغم من كثرة رواته واستفاضة روايته وصحته لفظاً ومعنى، ومع ذلك لا تطيق نفوس الحشوية سماعه والإذعان بصحته.

وقد أخرج ابن عساكر في تاريخه عن أبي معاوية قال: كنا يوماً عند الأعمش فجاء رجل فسأله عن حديث (قسيم النار)، فقال أبو معاوية: فتنحنحت. قال: فقال الأعمش: هؤلاء المرجئة لا يدعوني أحدِّث بفضائل على رضي الله عنه، أخرجوهم من المسجد حتى أحدِّثكم (٢).

وأخرج أيضاً عن عيسى بن يونس قال: ما رأيت الأعمش خضع إلا مرة واحدة، فإنّه حدثنا بهذا الحديث قال: قال علي: «أنا قسيم النار »، فبلغ ذلك أهل السنّة، فجاؤوا إليه فقالوا: تحدّث بأحاديث تقوّي بها الرافضة والزيدية والشيعة؟ فقال: سمعته فحدثت به. فقالوا: أوكل سيء سمعته تحدّث به؟! قال: فرأيته خضع ذلك اليوم (٣).

أقول: وقد بلغ من خضوع ذلك المسكين ـ وما أكثر أمثاله في كل مكان وزمان ـ أن قال تحت طائلة الوعيد والتهديد: يـأتيني سرّاق القبائل، ويا عجباً لسرّاق القبائل وسرّاق خلق الأثواب، يجيشون يسألوني عـن حديث عباية عن علي: « أنا قسيم النار »، ما حدّثني موسى بن طريف إلاّ

<sup>(</sup>۱) طبقات الحنابلة ۲۲۰/۱.

<sup>(</sup>٢) ترجمة الإمام ٢٤٥/٢.

<sup>(</sup>٣) المعدر نفسه ٢٤٦/٢.

#### استهزاءً بعباية!!

ولم يفارق ذلك المسكين الخوف إلا في علّته التي مات فيها، فقد روى شريك بن عبد الله، قال: كنت عند الأعمش وهو عليل، فدخل عليه أبو حنيفة وابن شبرمة وابن أبي ليلى، فقالوا له: يا أبا محمد إنك في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، وقد كنت تحدّث في علي بن أبي طالب أحاديث، فتب إلى الله منها!! فقال: أسندوني أسندوني أسندوني. فقال: حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري فقال: قال رسول الله عليه [وآله] وسلم: إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى ولعلي: ﴿أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ﴾ (أ) قال أبو حنيفة للقوم: قوموا، لا يجيء بشيء أشد من هذا!!(أ).

(١) سورة ق، الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) وهذا أخرجه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ١٨٩/٢ بطريقين، وقال: دخل لفظ أحدهما في الآخر والمعنى واحد. وأخرجه ابن أخي تبوك المتوفى سنة ٣٩٦هـ في مسنده كما في المستل منه الملحق بمناقب ابن المغازلي، ص ٤٢٧، وأخرجه الشيخ الطوسي في أماليه ١٩٧/٢، ٢٤٢/٢، والحافظ السروي في مناقبه ١٥٧/٢ وغيرهم. وللأعمش حديث طريف ستأتي الإشارة إليه عند شرح قول الناظم: (سيئة بغضك ما أفظمها)، فانتظر.

# يُسأل الناس يوم القيامة عن ولاية علي بن أبي طالب ﷺ

٣٦-وكلُّهم عندَ الصِّراطِ يُوقَفُ لَيُسألُوا عن أمرِهم ويُعرفوا ٣٧-ولايــةُ الوصيِّ عنها يُسألُ قابلُها ممن سِواه يُفصَـــلُ ٣٨-ذا فــائقٌ مَسكنُه الرِّضوانُ وخاسرٌ ذاك له النـــــــرانُ

إشارة منه دام ظله إلى ما صح عنه و الله في تفسير قوله تعالى ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ ﴾ (١) ، فقد اخرج ابن حجر الهيثمي - في الآية الرابعة من الآيات الواردة فيهم - قال: أخرج الديلمي عن أبي سعيد الخدري أنَّ النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قال ﴿ وَقِفُوهُ سمْ إِلَّهُمْ مَسْتُولُونَ ﴾ عن ولاية على .

وكأن هذا هو مراد الواحدي بقوله: روي في قوله تعالى ﴿وَقِفُوهُمُ

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، الآية ٢٤.

إِنَّهُمْ مَسْنُولُونَ ﴾ أي عن ولاية على وأهل البيت، لأنَّ الله أمر نبيّه صلى الله عليه إوآله] وسلم أن يُعرِّف الخلق أنَّه لا يسألهم على تبليغ الرسالة أجراً إلاّ المودة في القربى، والمعنى أنهم يُسألون هل والوهم حق الموالاة كما أوصاهم النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم، أم أضاعوها وأهملوها فتكون عليهم المطالبة والتبعة؟ انتهى (١٠).

وأخرجه أبو نعيم في الحلية، وفي أخبار أصبهان نقلاً عن ابن عباس (٢)، وأخرجه الذهبي في ميزان الاعتدال (٣)، وابن حجر في لسان الميزان، وقال: هذا من تاريخ الحاكم (٤). وأخرجه القندوزي الحنفي في ينابيع المودة نقلاً عن الديلمي في كتابه الفردوس عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي نعيم عن ابن عباس (٥)، وأخرجه الحبري في ما نزل من القرآن في أهل البيت (١)، والكنجي الشافعي في كفاية الطالب (٧)، وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص (٨)، وأخرجه الآلوسي في روح المعاني في تفسير الآية المذكورة.

<sup>(</sup>١) الصواعق، ص. ٨٩

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ٣٤١/١. أخبار أصبهان ٣٤٢/١.

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال ٧٨/١.

<sup>(</sup>٤) لسان الميزان ١/١٥، ١/٥٧.

<sup>(</sup>٥) ينابيع المودة، ص ١١٢.

<sup>(</sup>٦) ما نزل من القرآن في أهل البيت المنظم، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٧) كفاية الطالب، ص ٧٤٧ ط الحيدرية.

<sup>(</sup>٨) تذكرة الخواص، ص ١٧ ط الحيدرية.

وعن محمد بن إسحاق المطلبي صاحب كتاب المغازي والأعمش والحاكم وجماعة أهل البيت قالوا: إنهم مسؤولون عن حب أهل البيت.

وأخرج الحمويني في فرائد السمطين بسنده إلى ذي النون المصري عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، ونصب الصراط على جسر جهنم، لم يجز بها أحد إلاّ من كانت معه براءة بولاية على بن أبي طالب(١).

وأخرج الحافظ بن السمان في الموافقة، والحب الطبري في الرياض النضرة، وابن حجر الهيثمي في الصواعق، والصبان في إسعاف الراغبين، عن قيس بن حازم، قال: التقى أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، فتبسَّم أبو بكر في وجه علي، فقال له: مالك تبسَّمت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول: لا يجوز أحد الصراط إلاّ من كتب له علي "الجواز(٢).

وأخرج الخطيب البغدادي في تاريخه بسنده عن ابن عباس قال: قلت للنبي صلى الله عليه [وآله] وسلم: يا رسول الله للنار جواز؟ قال: نعم. قلت: وما هو؟ قال: حب على بن أبى طالب(٣).

<sup>(</sup>١) فرائد السمطين ٢٨٩/١.

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة ١٧٧/١، ٢٤٤. الصواعق المحرقة، ص ٧٥. إسعاف الراغبين، ص ١٦١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٦١/٣، وأخرجه أيضاً بعين اللفظ سنداً ومتناً الكنجي الشافعي في

كفاية الطالب، ص ١٨٤، والذهبي في ميزان الاعتدال ٣٢٤/٢ وابن حجر العسقلاني =

وعن عمر بن الخطاب عنه صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: حب على براءة من النار(١).

وأخرج الخطيب البغدادي بسنده عن بلال بن حمامة قال: خرج علينا رسول الله بين وم ضاحكاً مستبشراً، فقام إليه عبد الرحمن بن عوف فقال: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: بشارة أتتني من عند ربي، إنَّ الله لما أراد أن يزوج عليًّا فاطمة أمر مَلَكاً أن يهز شجرة طوبى فهزها فنثرت رقاقاً يعني صكاكاً وأنشأ الله ملائكة التقطوها، فإذا كانت القيامة ثارت الملائكة في الخلق، فلا يرون مُحبًا لنا أهل البيت محضاً إلا دفعوا إليه منها كتاباً: براءة له من النار من أخي وابن عمي وابنتي فكاك رقاب رجال ونساء من أمتى من النار (٢).

وأخرج ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة، والشبلنجي في نور الأبصار حديثاً عن أبي سعيد الخدري نقلاً عن كتاب الخال لابن خالويه، قال الخدري: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم لعلي: حبّك إيمان وبغضك نفاق، وأوّل من يدخل الجنة مُحبّك، وأوّل من

<sup>=</sup> في لسان الميزان ٤٧٤/٤.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه الديلمي في الفردوس في باب الحاء ۲۲۳/۲ (نشـر دار الكتـاب العربـي)،
 والمناوي في كنوز الحقائق، ص ٦٧ ط بولاق، والقندوزي في ينابيع المودة، ص ١٨٠ ط إسلامبول.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٢١٠/٤.

يُسأل الناس يوم القيامة عن ولاية علي بن أبي طالب الشيال الناس يوم القيامة عن ولاية علي بن أبي طالب الشيال

يدخل النار مُبغِضُك (١).

 <sup>(</sup>۱) الفصول المهمة، ص ١٠٩ ط النجف، والشبلنجي في نور الأبصار، ص ٩٠ ط دار
 الكتب العلمية بيروت سنة ١٣٩٨ هـ.

#### على وشيعته هم الفائزون

٣٩-أنتَ الإمامُ الفائزونَ شيعتُكْ أنجتْهمُ مِنَ العذابِ بَيْعتُكْ . ومَــا سِواهم هَمَجٌ أشرارُ . ومَــا سِواهم هَمَجٌ أشرارُ

إشارة منه دام ظله إلى ما صحَّ عنه وَلَيْنِيْ من قوله لعلي: «يا علي إنَّك ستقدم على الله وشيعتك راضين مرضيين، ويقدم عليه عدوك غضاب مقمحين »، ثم جمع علي يده إلى عنقه يريهم كيف الإقماح (١٠).

وأخرج الحمويني في الفرائد بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم فأقبل علي بن أبي طالب، فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: قد أتاكم أخى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط ٨٣/٣ ح ٣٩٣٤، وعنه الهيثمي في مجمع الزوائد ١٣١/٩، والشبلنجي في نور الأبصار، ص ٨٩، والسيوطي في الدر المنشور ٧٩/٦ نقلاً عن ابن عدي. وابن حجر في الصواعق، ص ٩٦.

قال جابر: ثم التفت رسول الله إلى الكعبة فضربها بيده، ثم قال: والذي نفسى بيده إنَّ هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة(١).

وأخرج الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل في تفسير قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ (٢) بسنده عن علي عَيْشُ يقول: حدَّثني رسول الله عَيْشُ وأنا مُسنده إلى صدري، فقال: يا علي أما تسمع قول الله عز وجل ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُسوا وَعَمِلُسوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّسةِ ﴾، هم أنت وشيعتك، وموعدي وموعدي موعدكم الحوض إذا اجتمعت الأمم للحساب تدعون غراً محجّلين (٢).

ورواه الموفق الخوارزمي في مناقبه (٤)، والسيوطي في الدر المنثور نقلاً عن ابن مردويه (٥)، وابن جرير الطبري في تفسيره (١)، وابن حجر الهيتمي في الصواعق (٧)، والشبلنجي في نور الأبصار (٨)، والحافظ الزرندي في نظم درر السمطين، ولفظه: هو أنت وشيعتك، تأتي يوم القيامة أنت وشيعتك

<sup>(</sup>١) فرائد السمطين ١٥٥/١ ـ ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البينة، الآية ٦.

<sup>(</sup>٣) شواهد التنزيل ٣٥٦/٢.

<sup>(</sup>٤) مناقب الخوارزمي، ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور ٧٩/٦.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ٢٠/١٧١.

<sup>(</sup>٧) الصواعق المحرقة، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٨) نور الأبصار، ص ٨٧.

راضين مرضيين، ويأتي عدوك غضابى مقمحين. فقال: يا رسـول الله، ومن عدوى؟ قال: من تبرًّا منك ولعنك(١).

وأخرجه الكنجى الشافعي في كفاية الطالب(٢).

وأخرج الهيثمي في مجمع الزوائد نقلا عن الطبراني بسنده أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قال لعلي عليه: أنت وشيعتك تردون علي الحوض رواة مرويين مبيضة وجوهكم، وإن أعداءك يردون علي الحوض ظماءاً مقمحين (٢٠).

وأخرج المنـاوي في كنـوز الحقـائق نقـلاً عـن الديلمـي في الفـردوس<sup>(٤)</sup> بلفظ: يا علي، أنت وشيعتك تردون عليَّ الحوض وروداً<sup>(٥)</sup>.

وأخرج ابن المغازلي المالكي في المناقب بسنده عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: يدخل من أمّتي الجنّة سبعون ألفاً لا حساب عليهم. ثم التفت إلى علي فقال: هم مِن شيعتك وأنت إمامهم (١).

<sup>(</sup>١) نظم درر السمطين، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٢) كفاية الطالب، ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ١٣١/٩.

<sup>(</sup>٤) لقد طبع الفردوس حديثاً في خمسة أجزاء بتحقيق فواز أحمد الزمرلي ومحمد المعتصم بالله البغدادي، ولكن للأسف حُذف هذا الحديث منه، وهذا يكشف عن مدى الأمانة التي تحملها المحققان. وكم لهذا الحديث من نظائر، فراجم.

<sup>(</sup>٥) كنوز الحقائق، ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٦) مناقب على بن أبي طالب، ص ٢٩٣.

وأخرج أبو نعيم في الحلية والخطيب في تاريخ بغـداد عن علي، قال له النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم: أنت وشيعتك في الجنة... الحديث(١).

وأخرج ابن حجر البيتمي في الصواعق نقلاً عن أحمد في الفضائل، أنه صلى الله عليه [وآله] وسلم قال لعلمي: أما ترضى أنك معي في الجنة، والحسن والحسين، وذريتنا خلف ظهورنا، وأزواجنا خلف ذريتنا، وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا(٢).

وأخرجه المحب الطبري في الرياض النضرة عن أحمد في المناقب، وأبي سعد في شرف النبوة (٣).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ٣٢٩/٤، تاريخ بغداد ٢٨٩/١٢.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المحرقة، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٣) الرياض النضرة ٢٠٩/٢.

## من أذي عليًّا فقد أذاني

١ عصاك وَيْلَه عصاني ومن عصاك ويْلَه عصاني

إشارة منه دام ظلّه إلى ما صحّ عنه ﷺ في ذلك، فصــدْرُ البيت ورد بألفاظ مختلفة، ورواه جمع من الصحابة، نختار بعضاً من صوره:

فمنها: الحديث المسلسل بأهل البيت المنظ من زيد بن علي، عن آبائه عن رسول الله المنظم وكل واحد منهم يقول: حدّثني وهـو آخذ بشعره، بشعره. ولفظه: قال عمرو بن خالد: حدّثني زيد بن علي وهو آخذ بشعره، قال: حدثني علي بن الحسين وهو آخذ بشعره، قال: حدّثني الحسين بن علي وهو آخذ بشعره، قال: حدّثني رسول الله المنظم وهو آخذ بشعره، قال: يا علي، من آذي شعرة منك فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، لعنه مل السماوات ومل الأرض، قال الله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ الله في

الدُّنْيَا وَالآخِرَة وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهينًا﴾(١).

قال الحاكم الحسكاني: فإن ثبت النزول فيه خاصة فقد ثبت، وإلا فالآية متناولة له بالأخبار المتظافرة عن النبي المسلام الخصوص، منها الحديث المسلسل، وفي بعض رواياته: «من آذى شعرة منك » فهو خاص له، وفي بعضها: «شعرة مني »، وهي متناولة له، لقوله صلى الله عليه [وآله] وسلم في عدّة أخبار: أنت مني وأنا منك. ومنها رواية عمر وجابر وسعد وأم سلمة وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وعمرو بن شاس(۲).

وهذا الحديث الذي يعد من المسلسلات قـد أخرجه ابن الجوزي في كتابه المسلسلات برقم ٣٠ بلفظ: مَن آذى شعرة منى... الخ.

ورواه الشيخ الفقيه جعفر بن أحمد بن علي القمي في كتابه المسلسلات بستة أسانيد تتفاوت في المتن يسيراً، والصدوق في الأمالي، وعيون أخبار الرضا، والطوسي في الأمالي، والطبرسي في مجمع البيان في تفسير الآية المذكورة، والموفق الخوارزمي في المناقب، والحافظ الزرندي في نظم درر السمطين، وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير عن ابن عساكر مقتصراً على المتن إلى قوله: فقد آذى الله "".

AV 1.51 .. . 15- \$1 : . . (V)

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية ٥٧.

<sup>(</sup>٢) شواهد التنزيل ٩٤/٢.

<sup>(</sup>٣) المسلسلات، ص ١٠٤ ـ ١٠٥ ط طهران سنة ١٣٦٩ هـ، أمالي الصدوق، ص ٢٩٤ ط الحيدرية، عيون أخبار الرضا، أمالي الطوسي، مجمع البيان في تفسير الآية المذكورة، المناقب للموفق الخوارزمي، ص ٢٩٦/، نظم درر السمطين، ص ١٠٥، الجامع الصغير ٣٣٦/٢.

ومنها: ما رواه عمرو بن شاس عنه المستند بالنظر المسلمي وكان من حنبل في المناقب وفي المسند بسنده عن عمرو بن شاس الأسلمي وكان من أصحاب الحديبية وقال: خرجت مع علي إلى اليمن، فجفاني في سفري ذلك حتى وجدت في نفسي عليه، فلما قدمت أظهرت شكايته في المسجد، حتى بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، فدخلت المسجد ذات غدوة ورسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم في ناس من أصحابه، فلما رآني أبدني عينيه ويقول: حدَّد إليَّ النظر وحتى إذا جلست قال: يا عمرو والله لقد آذيتني. قلت: أعوذ بالله أن أوذيك يا رسول الله. قال: بلى، مَن آذى عليًا فقد آذاني (۱).

<sup>(</sup>۱) المناقب، مسند أحمد بن حنبل ٤٨٣/٣ الطبعة الأولى. وهذا الحديث أخرجه الحاكم النسابوري في المستدرك ١٩٢/٣، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. والذهبي في تلخيص المستدرك ١٩٦/٣، وقال: صحيح. وأخرجه أيضاً في تاريخ الإسلام ١٩٦/٣، والطبري في منتخب ذيل المذيل، ص ١٩٠٨ ط الاستقامة، والموفق بن أحمد الخوارزمي في المناقب، ص ٩٣ ط تبريز، وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص، ص ١٩٤ ط الغري، والحمويني في فرائد السمطين ١٩٨/١، والهيثمي في مجمع الزوائد ١٩٨/٩ وقال: رواه أحمد والطبراني باختصار، والبزار أخصر منه، ورجال أحمد ثقات.

وأخرجه أيضا المحب الطبري في الرياض النضرة ١٦٥/١ وذخائر العقبى، ص ٦٥، واجرجه أيضا المحب العبقلاني في وابن كثير في البداية والنهاية ١٠٤/٥ ط السعادة بمصر، وابن حجر العسقلاني في الإصابة ٥٣٤/٢ ط مصطفى محمد، والسيوطي في الجامع الصغير ٣٣٦/٢ نقلاً عن البخاري في تاريخه الكبير وأحمد والحاكم، والمتقي الهندي في منتخب كنز العمال

ومنها: ما رواه سعد بن أبي وقاص، قال: كنت جالساً في المسجد أنا ورجلان معي، فنلنا من علي، فأقبل رسول الله علي غضباناً يُعرف الغضب في وجهه، فتعوذت بالله من غضبه، فقال: ما لكم ومالي؟ من آذى عليًا فقد آذاني. قال: فكنت أوتى بعد ذلك، فيقال: إنَّ عليًا يعرض بك ويقول: اتقوا فتنة الأخينس. فأقول: هل سمّاني؟ فيقال: لا. فأقول: إن لأخينس الناس كثيراً، معاذ الله أن أوذي رسول الله عليه من بعد ما سمعته منه أنه من آذى عليًا فقد آذاني(۱).

ومنها: ما رواه جابر وعبيد بن ثعلبة وابن عباس وعمر وغيرهم

<sup>(</sup>بهامش مسند أحمد) ٣٢/٥، وابن حمزة في البيان والتعريف بأسباب ورود الحديث الشريف ٢/ ٣٠٣ ط حلب، والمناوي في كنوز الحقائق، ص ١٤٤ ط بولاق، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة (١٨١، ١٨٥، ٢٠٥ ط إسلامبول، والنبهاني في الفتح الكبير ١٤٤٣ ط مصر وفي الشرف المؤبّد لآل محمد، ص ١٢٦ ط الأولى سنة ١٣٠٩هـ ط بيروت، وزيني دحلان في السيرة النبوية المطبوعة بهامش السيرة الحلبية ٣٣٢/٣ بمصر، والحداد في القول الفصل ١٥/٢ طبع جاوا وغيرهم كثير.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الموفق بن أحمد الخوارزمي في المناقب، ص ٨٩ ط تبريز، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة، ص ٢٤٢، ٢٨٢ ط إسلامبول، والبيثمي في مجمع الزوائد ١٢٩/٩ نقلاً عن أبي يعلى وقال: رجال أبي يعلى صحيح، ورواه البزاز باختصار. وأخرجه ابن كثير في تاريخه ١٠٤/٥، وابسن حجر البيثمي في الصواعق، ص ٧٣، والصبان في إسعاف الراغبين، ص ١٧٢ بهامش نور الأبصار ط دار الكتب العلمية بيروت، والسيوطي في تاريخ الخلفاء، ص ١٧٢ ط السعادة بمصر، والشبلنجي في نور الأبصار، ص ٨٩ ط دار الكتب العلمية، وابن عساكر في تاريخه ترجمة الإمام الإبصار، ص ٨٩ ط دار الكتب العلمية، وابن عساكر في تاريخه ترجمة الإمام

وعلى حد تعبير ابن عبد البر قال: وروت طائفة من الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم في حديث: من آذى عليًّا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله(١).

وحديث عمر أنه سمع رجلاً يذكر عليًّا بِشَرّ، فقال: ويلك تعرف مَن في هذا القبر؟ ـ وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ـ فسكت الرجل، فقال عمر: فيه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وهذا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، قبَّحك الله، فقد آذيت رسول الله في قبره. لا تذكروا عليًّا إلاّ بالخير، إن تنقصته آذيت صاحب القبر، إذا آذيت عليًّا فقد آذيت ثرورا.

أما ابن عباس فقد جاءه رجل من أهل الشام، فسبَّ عليًّا عنده، فحصبه ابن عباس فقال: يا عدو الله، آذيت رسول الله ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ (٣)، لو كان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم حياً لآذيته (٤).

<sup>(</sup>١) الاستيعاب ٣٧/٣ بهامش الإصابة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سبط ابن الجوزي في التذكرة، ص ٤٩ ط الغري، والسبكي في شفاء السقام، ص ٢٠٧ ط حيدر آباد، والأمرتسري في أرجح المطالب، ص ١٥ ط لاهور. ودخل حديث بعضهم في بعض.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية ٥٧.

 <sup>(</sup>٤) المستدرك على الصحيحين ١٢٢/٣ طحيدر آباد، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وأقرَّه الذهبي في تلخيص المستدرك ١٢٢/٣ والحضرمي في القول الفصل، \_

وحديث أم سلمة قالت: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول لعلي بن أبي طالب: أنت أخي وحبيبي، من آذاك فقد آذاني(۱).

وأخرج البلاذري في أنساب الأشراف بسنده عن محمد بن الحنفية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: من آذى عليًا فقد آذاني (٢).

هذا ما وسعني ذكره لما ذكره سيدنا الأستاذ دام ظله في صدر البيت.

وأما ما أشار إليه في عجز البيت فهو ما صح عنه والما من حديث ألي أله في عجز البيت فهو ما صح عنه وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم.

أما حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: «مَن أطاعني فقد أطاع الله، ومَن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع عليًّا فقد عصاني » فقد أخرجه الحاكم في المستدرك(٢).

وأخرجه المحب الطبري بلفظ: من أطاعك فقد أطاعني، ومن أطاعني أطاع الله، ومن عصاك عصاني (٤).

ص ۱۰ ط جاوا وغیرهم کثیر.

<sup>(</sup>١) شواهد التنزيل ٩٨/٢.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف (ترجمة الإمام)، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) المستدرك ١٢١/٣، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وأيضاً ١٢٨/٣ بطريق آخر.

<sup>(</sup>٤) الرياض النضرة ١٦٧/٢.

وقال: أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في معجمه، وخرجه الحميدي بزيادة، ولفظه: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاعك فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصاك فقد عصاني.

وأما حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآلـه] وسلم: «على طاعته طاعتي ومعصيته معصيتي »فقد أخرجه الحمويني (١).

وأما حديث أبي أيوب الأنصاري أنَّ النبي سَلَيْتُ قال لعمار: «يا عمار طاعة على طاعتي، وطاعتي طاعة الله عز وجل » فقد أخرجه الحمويني والخطيب البغدادي(٢).

<sup>(</sup>١) فرائد السمطين ١٧٩/١.

<sup>(</sup>٢) فرائد السمطين ١٧٨/١، تاريخ بغداد ١٨٦/١٣.

## أقضاكم علي

إشارة منه دام ظله إلى ثلاثة مضامين من أحاديث رسول الله ﷺ،

## وهي:

١ ـ على الفاروق.

٢ ـ علي أقضى أمتي.

٣ ـ علي وارثي ومنفذ وصيتي.

وبيانها كما يلي:

#### ١. علي الفاروق:

أخرج ابن عبد البر عن أبي ليلى الغفاري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول: ستكون بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب، فإنّه أول من يراني، وأول من يصافحني يوم

القيامة، وهو الصدّيق الأكبر، وهو فاروق هذه الأمة يفرق بـين الحـق والباطل، وهو يعسوب المؤمنين والمال يعسوب المنافقين(١).

وأخرجه الديلمي في الفردوس $^{(7)}$ والخوارزمي في المناقب $^{(7)}$ .

وأخرجه ابن الأثير في أسد الغابة، ولكن قال: عن أبي ذر الغفاري(٤).

ولا يبعد سهو القلم منه، فصحف أبا ليلى الغفاري بأبي ذر الغفاري، خصوصاً ولأبي ذر حديث مثله، فكلا الغفاريين يرويان الحديث، وقد مرّ حديث أبي ليلي.

وأما حديث أبي ذر فقد أخرجه المحب الطبري<sup>(٥)</sup>، ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول لعلي: أنت الصديق الأكبر، وأنت الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل، وأنت يعسوب الدين (١).

وأخرجه الحمويني بزيادة في لفظه: أنت أول من آمن بي وصدَّقني،

<sup>(</sup>١) الاستيعاب ١٦٩/٤ ط مصطفى محمد (المطبوع بهامش الإصابة).

 <sup>(</sup>۲) الفردوس، وهـذا ما أسقط من النسخة المطبوعة في بيروت سنة ١٤٠٧ هـ نشر دار
 الكتاب العربي.

<sup>(</sup>٣) المناقب، ص ٦٢ ط تبريز.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ٥/٢٨٧.

<sup>(</sup>٥) الرياض النضرة ١٥٥/٢ . ذخائر العقبي، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٦) فرائد السمطين ١٣٩/١.

أقضاكم علي ......

وأنت أول من يصافحني يوم القيامة، وأنت الفاروق الذي يفرق بـين الحـق والباطل، وأنت يعسوب المسلمين، والمال يعسوب الظلمة(١).

ورواه أيضاً بسند آخر، وفيه: والمال يعسوب الكفار.

وبهذا اللفظ أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه البزار. وأخرجه ابن عساكر في تاريخه أيضاً (٢).

وروى الحديث أيضاً أبو ذر مشتركاً مع سلمان بلفظ: قالا: أخذ رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بيد علي فقال: ألا إنَّ هذا أول من آمن بي، وهذا أول من يصافحني يوم القيامة، وهذا الصديق الأكبر، وهذا فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل، وهذا يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الظالمين.

بهذا اللفظ أخرجه ابن عساكر<sup>(٣)</sup>. ورواه بسند آخر في ص ٧٦ وفيه: وهو الصديق الأكبر، وهو الفاروق بين الحق والباطل.

وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد نقلاً عن الطبراني (١٠)، والمناوي في فيض القدير (٥)، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال،

<sup>(</sup>١) فرائد السمطين ١٣٩/١.

<sup>(</sup>٢) فرائد السمطين ١٤٠/١ . مجمع الزوائد ١٠٢/٩ . تاريخ دمشق (ترجمة الإمام) ٧٧/١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق (ترجمة الإمام) ٧٥/١.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ١٠٢/٩.

<sup>(</sup>٥) فيض القدير ٣٥٨/٤.

ورواه عن الطبراني والبيهقي وابن عدي عن حذيفة(١).

وروى الحديث عبد الله بن عباس، ولفظه: قال ابن عباس ستكون فتنة، فمن أدركها فعليه بخصلتين: كتاب الله وعلي بن أبي طالب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول وهو آخذ بيد علي: هذا أول من آمن بي، وأول من يصافحني يوم القيامة، وهو فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل، فهو يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الظلمة، وهو الصديق الأكبر، وهو خليفتي من بعدي(").

#### ٢. على أقضى أمتى:

أخرجه ابن حجر في فتح الباري، ولفظـه قـال: فـورد في حديث مرفوع عن أنس رفعه: أقضى أمتي علي بن أبي طالب. أخرجه البغوي.

وعن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم: وأقضاهم ـ أمتي ـ على (٣).

وأخرج المحب الطبري حديث أنس عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أنه قال: أقضى أمتى. وقال أخرجه في المصابيح في الحسان<sup>(1)</sup>.

وجاء في الاستيعاب حديث الحسن مرفوعاً فيه: ﴿ عَلَي أَقْضَى أَمْتَى ﴾.

<sup>(</sup>١) كنز العمال ٢١٤/١٥.

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان ٢/٤١٤.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٢٣٣/٩ ط مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٧٨هـ.

<sup>(</sup>٤) الرياض النضرة ١٩٨/٢، ذخائر العقبى، ص ٨٣. وهو في مصابيح السنة للبغوي ٧٠.٧٠

أقضاكم على .......ا

وحديث أبي سعيد الخدري بلفظ: « أقضاهم علي بن أبي طالب »، وحديث رواه بطرق متعددة فيه: « وأقضاها علي » ـ يعني وأقضى الأمة (١٠).

ثم قال ابن عبد البر في الاستيعاب: وروي عن عمر من وجوه: علي أقضانا. ورواه في الاستيعاب مرة أخرى(٢).

وقول عمر: (علي أقضانا) رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة وابن أبي ليلى وغيرهم.

وقد أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، باب قولـه تعالى ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسَهَا نَأْت بِخَيْر مِنْهَا ﴾ (٣).

ويظهر مما في فتح الباري أنَّ يحيى القطان رواه في فضائل القرآن، والإسماعيلي في كتابه، والترمذي في صحيحه، ولكن أخرجه عن أنس مرفوعاً وصحَّحه (4). وأخرجه ابن حجر في أيضاً تهذيب التهذيب (6).

وأخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات(١)، ووكيع في أخبار القضاة(٧).

<sup>(</sup>١) الاستيعاب ٨/١.

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب ٢/١٦١ ـ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٢٣٣/٩.

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب ٣٣٧/١.

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبير ٣٣٦/٢، ٣٣٩ ـ ٣٤٠ ط دار المعارف بمصر.

<sup>(</sup>٧) أخبار القضاة ١/٨٨ ـ ٨٩ ط مصر.

وأخرجه الحاكم في المستدرك(۱)، وأبو نعيم في الحلية(۱)، وابن عساكر في تاريخه (ترجمة الإمام) بتسعة طرق(۱۱)، وابن عبد البر في الاستيعاب(۱)، والموفق بن أحمد الخوارزمي في المناقب(۱۰)، والمحب الطبري في ذخائر العقبي(۱) والرياض النضرة، وقال: أخرجه الحافظ السلفي(۱۷)، والذهبي في سير أعلام النبلاء(۱۸)، وفي تاريخ الإسلام(۱۱)، وفي تذكرة الحفاظ(۱۱)، وأخرجه السخاوي في المقاصد الحسنة(۱۱۱)، والنابلسي في ذخائر المواريث(۱۱)، والمناوي في كنوز الحقائق(۱۱)، وابن حجر الهيثمي في الصواعق(۱۱)، وأخرجه آخرون كثيرون يطول المقام بذكرهم.

<sup>(</sup>١) المستدرك ٣٠٥/٣.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ٢٥/١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٢٧/٣.

 <sup>(</sup>٤) الاستيعاب ٢٦١/٢ ط حيدر آباد.

<sup>(</sup>٥) مناقب الخوارزمي، ص ٥٥ ط تبريز.

<sup>(</sup>٦) ذخائر العقبي، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٧) الرياض النضرة ١٩٨/٢، ٢٤٤.

<sup>(</sup>٨) سير أعلام النبلاء ٢٨١/١.

<sup>(</sup>٩) تاريخ الإسلام ٢٨/٢، ١٩٩٧.

<sup>(</sup>١٠) تذكرة الحفاظ ٣٨/٣.

<sup>(</sup>١١) المقاصد الحسنة، ص ٧٧ ط القدسي.

<sup>(</sup>۱۲) ذخائر المواريث ١٠/١.

<sup>(</sup>١٣) كنوز الحقائق، ص ٩٨.

<sup>(</sup>١٤) الصواعق الحرقة، ص ٧٦ ط الممنية.

أقضاكم علي .......أقضاكم علي .....

### ٣. على وارثى ومنفذ وصيتى:

لقد وردت أحاديث كثيرة عنه ﷺ دلّت على أنَّ عليًّا وارث النبي ووصيه ﷺ بدءً الدعوة، وانتهاءً بما صدر منه الله عند وفاته.

ونحن الآن نذكر بعض ما لم نذكره آنفاً.

فمن ذلك حديث سلمان قال: قلت: يا رسول الله إنَّ لكل نبي وصياً فمن وصيّك؟ فسكت عني، فلما كان بعد رآني فقال: يا سلمان. فأسرعت إليه، فقلت: لبيّك. قال: تعلم مَن وصي موسى عَلَيْهُ؟ قلت: نعم، يوشع بن نون. قال: لِم؟ قلت: لأنَّه كان أعلمهم يومئذ. قال: فإنَّ وصيِّي وموضع سرِّي، وخير من أترك بعدي، وينجز عدتي، ويقضي ديني، علي بن أبي طالب.

وأخرج حديث سلمان هذا الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني (۱۰). وأخرجه ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب (۱۰)، والمحب الطبري في الرياض النضرة (۱۰)، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال (۱۰)، وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص (۱۰)، والمتقي الهندي

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد ۱۱۳/۹.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ١٠٦/٣.

<sup>(</sup>٣) الرياض النضرة ١٧٨/٢.

<sup>(</sup>٤) كنز العمال ٢٠٩/١٢ ط حيدر آباد الثانية.

<sup>(</sup>٥) تذكرة الخواص، ص ٢٧ ط الغري.

١٤٨ .....على إمام البررة: الجزء الأول

في منتخب كنز العمال<sup>(١)</sup>وغيرهم.

ومن ذلك حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: لكل نبي وصيّ ووارث، وإن عليًّا وصيّي ووارثي (٢).

ومن ذلك حديث أنس، وقد أخرجه المناوي في كنوز الحقائق: « لكل نبي وصي ووارث، وعلي وصيّي ووارثي »، وقال: أخرجه الديلمي (۳).

ولو أردنا أن نذكر جميع ما جاء في ذكر الوصاية والوراثة لطال بنا المقام، فهناك ما يربو على الماثة حديث في الوصية، رواها أعلام الصحابة عنه الشير، وأخرجها الحفاظ في مسانيدهم، وأخبت لها المؤرخون فذكروها في تواريخهم، حتى شاع أمر الوصية لعلي، فوردت على لسان الشعراء في مختلف العصور، بدءاً من عصر الصحابة فمن بعدهم حتى يومنا الحاضر، ولم نسمع من أنكر عليهم نظم ذلك.

<sup>(</sup>١) منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ٣٢/٥.

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة ١٧٨/٢.

<sup>(</sup>٣) كنوز الحقائق، ص ١٢١. فردوس الأخبار ٣٨٢/٣ ، وأشار المحققان له في الهامش إلى ذكر ابن الجوزي له في الموضوعات، والسيوطي في الأمالي، وابـن عـراق في تنزيه الشريعة ٣٥٦/١ ـ ٣٥٧، فراجم.

### على يعسوب الدين وإمام المتقين

٣٤ - يعسوبُ ديني وإمامُ الأُمَّة للمتقينَ قـائلاً وقمَّــة

إشارة منه دام ظله إلى ما صحَّ عنه ﷺ من قوله: أوحي إليَّ في علميّ ثلاث: أنَّه سيّد المسلمين، وإمام المتقين، وقائد الغُرِّ المحجَّلين().

وقوله ﷺ لعلي: إنَّك سيِّد المسلمين، وإمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجَّلين، ويعسوب الدين<sup>(٢)</sup>.

وبلفظ (يعسوب المؤمنين) أخرجه ابن المغازلي في المناقب<sup>(٣)</sup>، وبدون (يعسوب الدين) أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة<sup>(٤)</sup>، وابس المغازلي في

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك ١٣٧/٣ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة ١٧٧/٢.

<sup>(</sup>٣) المناقب، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ١٩/١، ١١٦/٣.

المناقب(۱)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان(۱)، والخوارزمي في المناقب، والميشمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني في الكبير(۱). والحاكم في المستدرك(۱) وغيرهم.

وقوله وقوله والنه السكب لي وضوء. ثم قال: فصلى ركعتين. ثم قال: يا أنس أول من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين، وسيد المرسلين، وقائد الغر المحجَّلين، وخاتم الوصيين.

قال أنس: قلت: اللهم اجعله من الأنصار. وكتمته إذ جاء على عليه فقال: من هذا يا أنس؟ فقلت: علي. فقام مستبشراً فاعتنقه، ثم جعل يمسح عرق على عليته بوجهه.

قال علي عَلِيَهُ: لقد رأيتك صنعت شيئاً ما صنعت بي من قبل. قال: وما يمنعني؟ فأنت تؤدِّي عني، وتسمعهم صوتي، وتبيِّن لهم ما اختلفوا فيه من بعدي (٥).

أقسول: لقد تكرر مثل هذا من أنس في حديث الطير، وستأتي

<sup>(</sup>١) المناقب، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ أصبهان ٢٢٩/٢.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ١٢١/٩.

<sup>(</sup>٤) المستدرك ١٣٧/٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١٦٣/، والخوارزمي في المناقب، ص ٥١، وابسن طلحة الشافعي في مطالب السؤل، ص ٢١ ط الحجرية، وابن أبي الحديد في شرح النهج ١٤٥/، والحمويني في فوائد السمطين ١٤٥/١.

الإشارة إليه، كما تكررت منه محاولة كتمان فضائل الإمام، ولعل ما يُروى عن أنس من فضائل الإمام كان بعد حديث مناشدة الرحبة، يوم استنشد الإمام أمير المؤمنين من سمع حديث الغدير أن يقوم فيشهد، فقام جماعة وسكت آخرون، ومنهم أنس فقد خنس، ولما سأله الإمام عن سكوته اعتذر بأنَّه كبر ونسي، فدعا عليه إنْ كان كاذباً أن يبتليه الله ببيضاء لا تواريها العمامة، فبرص، فكان بعد ذلك يقول: أصابتني دعوة العبد الصالح.

وقد مرَّ في شرح البيت الذي قبل هذا ما يتعلق بذلك أنَّه يعسوب الدين، وأنه يعسوب المؤمنين، وأنه يعسوب المسلمين، ولزيادة الفائدة نذكر بعض المصادر للأحاديث التى ورد فيها:

- ١ ـ مناقب ابن المغازلي، ص ٦٥.
- ۲ ـ مناقب الخوارزمي، ص ۲۳۶.
- ٣ ـ الرياض النضرة ١٥٥/٢، ١٧٧.
- ٤ الاستيعاب (بهامش الإصابة) ١٦٩/٤.
  - ٥ ـ أسد الغابة ٥/٢٨٧.
  - ٦ ـ ذخائر العقبي، ص ٥٦.
  - ٧ الرياض النضرة ١٥٥/٢.
    - ٨ فرائد السمطين ١٤٥/١.
  - ٩ ـ مجمع الزوائد ١٠١/٩ ـ ١٠٢.

١٠ ـ لسان الميزان ٢/٤١٤.

١١ ـ السيرة الحلبية ٧٨٠/١.

١٢ ـ البيان والتعريف ١١٠/٢.

١٣ - المقاصد الحسنة، ص ٩٤.

١٤ - حياة الحيوان ٢/٢/٤ (اليعسوب).

١٥ ـ الدرر المنتثرة، ص ٢٣٤.

١٦ - تمييز الطيب من الخبيث، ص ٤٢.

١٧ ـ منتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد) ٣١/٥.

١٨ - كنوز الحقائق، ص ٩٨.

١٩ ـ أسنى المطالب، ص ١٣٧.

٢٠ ـ تاج العروس ٣٨١/١ (عسب).

٢١ ـ ينابيع المودة، ص ٦٢.

٢٢ ـ تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام) ٢٦٠/٢.

### بُغض على سيِّئة لا تنفع معها حسنة

## \$ ٤ - سيئة بُغضُكَ ما أفظعَها وليس يُجدي الحسنَاتُ معَها

إشارة منه دام ظله إلى ما قاله المنتقط على سيئة لا تنفع معها حسنة (١).

وقد روى جابر عنه ﷺ قال: ثلاث مَـن كُنَّ فيه فليس مني ولا أنا منه: بغض على، ونصب أهل بيتى، ومن قال: الإيمان كلام(٢).

وروى جابر أيضاً عنه ﷺ قال لعلي: كذب من زعم أنَّه يحبني ويغضك (٣).

 <sup>(</sup>۱) وهذا الحديث أخرجه المناوي في كنوز الحقائق، ص ٥٣، وقال: أخرجه الديلمي.
 وهو في الفر دوس ٢٧٧/٢.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال، وأخرجه عنه المتقي
 الهندي في منتخب الكنز (بهامش مسند أحمد) ٧٣٤/٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن كثير في تاريخه ٣٥٤/٧.

وبهذا اللفظ وما يقاربه مبنى ومعنى رواه جماعة آخرون من الصحابة(١).

وعن علي علي النبي التي التي التي الله الله الله الله الله عبداً عبد الله عز وجل مثل ما أقام نوح في قومه، وكان له مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله، ومُدَّ في عمره حتى حج ألف عام على قدميه، ثم قُتل بين الصفا والمروة مظلوماً، ثم لم يوالك يا علي، لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها(٢).

وفي حديث أم سلمة عنه ﷺ قال: يا أمَّ سلمة لو أنَّ عبداً عَبداً عَبداً الله ألف عام بعد ألف عام بين الركن والمقام، ولقى الله تعالى ربَّه مبغضاً لعلى

(١) منهم ابن عباس كما في فرائد السمطين ١٢٨/١. ومنهم أنس، وأخرج حديثه ابن المغازلي في المناقب، ص ٥١، والحمويني في فرائد السمطين ١٣٠٤/١، والذهبي في ميزان الاعتدال ٢٥١/١، ٢٩١٣/، وابن حجر في لسان الميزان ٢٨٥/٢.

ومنهم: أم سلمة، وأخرج حديثها الكنجي الشافعي في كفاية الطالب، ص ١٨٠ ط الغري، وقال: هذا حديث حسن عال. رواه التكريتي في مناقب الأشراف. وأخرجه ابن كثير الشامي في تاريخه ٣٥٤/٧.

ومنهم: أبو سعيد الخدري كما في البداية والنهاية ٣٥٤/٧.

ومنهم: ابن مسعود كما في مناقب الخوارزمي، ص ٤٥ والبداية والنهاية ٣٥٤/٧.

ومنهم: عمر كما في أرجح المطالب، ص ٥١٨ ط لاهور.

ومنهم: عبد الله بن عمر كما في مناقب ابن المغازلي، ص ٧٤٠.

ومنهم: نافع مولى عمر كما في مناقب ابن المغازلي، ص ٢٦١.

(۲) المناقب للخوارزمي، ص ۳۹. مقتـل الحسـين ۳۷/۱. لسـان الميزان ۲۱۹/۰. ذيـل اللئالئ، ص ٦١. ينابيع المودة، ص ٢٥٢ وغيرهم. وعترتي أكبُّه الله على منخريه في جهنم يوم القيامة(١).

وفي حديث ابن مسعود بلفظ يقرب مما سبق(٢).

وقد مرَّ في حديث ابن عباس مرفوعاً: ومن أبغَضك أماته الله ميتة الجاهلية، وحوسب بعمله في الإسلام.

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن ابن عباس، قال: نظر النبي وروى الحاكم في المستدرك بسند في الدنيا سيِّد في الآخرة، حبيبك حبيبي، وحبيبي حبيب الله، وعدوّك عدوي، وعدوّي عدو الله، والويل لمن أبغضك بعدي.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وأبو الأزهر بإجماعهم ثقة، وإذا تفرَّد الثقة بحديث فهو على أصلهم صحيح.

سمعت أبا عبد الله القرشي يقول: سمعت أحمد بن يحيى الحلواني يقول: لما ورد أبو الأزهر من صنعاء، وذاكر أهل بغداد بهذا الحديث، أنكره يحيى بن معين، فلما كان يوم مجلسه قال في آخر المجلس: أين هذا الكذّاب النيسابوري الذي يذكر عن عبد الرزاق هذا الحديث؟

فقام أبو الأزهر فقال: هـو ذا أنا. فضحك يحيى بن معين من قوله وقيامه في المجلس، فقرَّبه وأدناه، ثم قال له: كيف حدَّثك عبـد الرزاق بهذا

 <sup>(</sup>۱) أخرجه الخوارزمي في المناقب، ص ٥٦، والحمويني في فرائد السمطين ٣٣١/١، وابن عساكر في تاريخه (ترجمة الإمام) ١٦٥/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحمويني في فرائد السمطين ٣٣١/١ ، وابن عساكر في تاريخه ١٦٥/٣.

### ولم يحدث به غيرك؟

فقال: اعلم يا أبا زكريا أني قدمت صنعاء وعبد الرزاق غائب في قرية له بعيدة، فخرجت إليه وأنا عليل، فلما وصلت إليه سألني عن أمر خراسان، فحدثته بها وكتبت عنه، وانصرفت معه إلى صنعاء، فلما ودعته قال: قد وجب علي حقّك، فأنا أحدثك بحديث لم يسمعه منى غيرك. فحدّثنى والله بهذا الحديث لفظاً. فصدّتنى والله بهذا الحديث لفظاً. فصدّتن والله بهذا الحديث لفظاً.

أقول: وروى هذا الحديث ابن عساكر في تاريخه باستبدال قوله: « ومن أبغضك فقد أبغضني، وبغيضك بغيض الله »، بدل « وعدود عدوي...» الخ (٢٠).

ورواه الخطيب في تاريخه في ترجمة محمد بن زاهر أبي الأزهر، ثم ذكر ما سبق من قول يحيى بن معين وما جرى بينه وبين أبي الأزهر... إلى آخر ما ذكره الخطيب من تخريج الحديث بإسناد آخر عن عبد الرزاق من غير طريق أبي الأزهر، ثم قال: فبرئ أبو الأزهر عن عهدته إذ قد توبع عليه(٣).

أقسول: إنما أطلتُ بذكر ما قاله الحاكم والخطيب لأن الذهبي لم يرق له توثيق الحاكم للسند، وتصحيحه للمتن، فقال: هذا وإن كان رواته

<sup>(</sup>١) المستدرك ١٢٧/٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق (ترجمة الإمام ١٤٤٨) ٢٣١/٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٤١/٤.

ثقات فهو منكر ليس ببعيد من الوضع، وإلا لأي شيء حدَّث به عبد الرزاق سراً، ولم يجسر أن يتفوَّه به لأحمد وابن معين والخلق الذين رحلوا إليه؟

وأبو الأزهر ثقة ذكر أنه رافق عبد الرزاق من قرية له إلى صنعاء، قال: فلما ودَّعته قال: قد وجب عليَّ حقّك، فأنا أحدَّثك بحديث لم يسمعه منى غيرك. فحدَّثنى والله بهذا الحديث لفظاً.

فانظر بربِّك إلى ما ذهب إليه الذهبي! أليس هو من محض المكابرة؟

فإن يحيى بن معين إن لم يكن سمع هذا الحديث من عبد الرزاق فقد سمعه من أبي الأزهر، فصدَّقه واعتذر إليه، فهل آمن الذهبي بصحّته كما آمن يحيى بن معين؟!

ولزيادة طمأنة القارئ نذكر له بعض مصادر هذا الحديث:

فقد أخرجه ابن المغازلي المالكي في مناقبه، ص ١٠٣، ٣٨٢.

والهيثمي في مجمع الزوائد ١٣٣/٩ وقال: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.

والمحب الطبري في الرياض النضرة ٢١٩/٢، ٢٣٤ وقال: رواه أحمد في المناقب، وأبو عمرو، وأبو الخير الحاكمي.

وابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب في ترجمة أبي الأزهر (١٠). ولَنعمَ ما قال الشاعر:

<sup>(</sup>۱) تهذيب التهذيب ١٢/١.

وودَّ ك لَّ ن بي مُرسَل وولي خلواً من الذلل خلواً من الذنب معصوماً من الزلل وصام ما صام صوّاماً بلا ملَل وغاص في البحر لا يخشى من البلل إلاّ بحب المعير المؤمنين علي

لو أنَّ عبداً أتى بالصالحات غداً وعاشَ ما عاشَ آلافاً مؤلّفةً وقامَ ما قامَ قوّاماً بلا كَسَلِ وطارَ في الجوِّلا يأوي إلى جبل ما كانَ ذلكَ يومَ الحشر ينفعُه

وقد روى حديث (حب علي إيمان وبغضه نفاق) المنصور الدوانيقي للأعمش سليمان بن مهران، بعد أن سأله عن مقدار ما يرويه عن جميع الفقهاء في علي من فضيلة، فأجابه: يسير. فأصرَّ عليه، قال له الأعمش: عشرة آلاف حديث وما زاد. فقال المنصور: لأحدثنّ ك في فضائل علي عشرة آلاف حديثين يأكلان كل حديث رويته عن جميع الفقهاء، بعد أن استحلفه أن لا يخبر بهما أحداً من الشيعة، فلم يحلف ولكن قال: لا أخبر بهما أحداً من الشيعة، فلم يحلف ولكن قال: لا أخبر بهما أحداً من الشيعة، فلم يحلف الكن قال: لا أخبر بهما أحداً منهم. فحدّ المنصور بحديث بن حريٌّ على الباحث أن يراجعهما(۱).

قال المنصور بعد أنْ حدّث الأعمش بالحديثين: يا سليمان سمعت في فضائل على أعجب من هذين الحديثين؟ يا سليمان إنَّ حب على إيمان وبغضه نفاق، لا يجب على إلاّ مؤمن، ولا يبغضه إلاّ منافق.

<sup>(</sup>۱) راجعهما في مناقب ابن المغازلي، ص ١٤٣ ـ ١٥٥، ومناقب الموفق بن أحمد الخوارزمي، ص ١٩٦ ـ ٢٦٤ في المجلس ٢٧، وبحار الأنوار ٩٣/٣٧، وغاية المرام للسيد هاشم البحراني، ص ٢٥٦ وغيرها.

قال الأعمش: فقلت يا أمير المؤمنين الأمان؟ قال: لك الأمان. قال: فلت: فما تقول يا أمير المؤمنين فيمن قتل هؤلاء؟ قال: في النار لا أشك. فقلت: فما تقول فيمن قتل أولادهم وأولاد أولاد أولادهم؟ قال: فنكس رأسه، ثم قال: يا سليمان الملك عقيم، ولكن حدّث عن فضائل علي بما شئت. قال: فقلت: فمن قتل ولده فهو في النار؟ قال عمرو بن عبيد: صدقت يا سليمان الويل لمن قتل ولده، فقال المنصور: يا عمرو أشهد عليه أنّه في النار. فقال عمرو: وأخبر الشيخ الصدوق - يعني الحسن - عن أنس أنّ من قتل أولاد علي لا يشم رائحة الجنة. قال: فوجدت أبا جعفر المنصور - وقد حمض وجهه، قال: وخرجنا فقال: أبو جعفر: لولا مكان عمرو ما خرج سليمان إلا مقتولاً.

# من سبَّ عليًّا فقد سبَّني ومن سبَّني فقد سبَّ الله

#### 

إشارة من الناظم دام ظله في صدر البيت إلى ما صح عنه والله في صدر البيت إلى ما صح عنه والله قوله: مَن سب عليًا فقد سبَّ الله قوله: مَن سبَّ الله أدخله الله نار جهنم وله عذاب عظيم (١).

وقد ورد مفصلاً في حديث ابن عباس ننقله بلفظ الخوارزمي في مناقبه، فقد أخرجه بسنده عن سعيد بن جبير قال: بلغ ابن عباس أنَّ قوماً يقعون في علي عليه ، فقال لابنه علي بن عبد الله: خذ بيدي فاذهب بي إليهم. فأخذه ولده بيده حتى انتهى إليهم، فقال: أيّكم الساب لله؟ فقالوا:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الديلمي عن ابن عباس في كتابه الفردوس ١٨٩/٤، والهيثمي في مجمع الزوائد ١٣٠/٩ وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير أبي عبد الله الجدلي وهو ثقة.

سبحان الله، من سبّ الله فقد أشرك. فقال: أيّكم الساب لرسول الله؟ فقالوا: سبحان الله، من سبّ رسول الله فقد كفر. فقال: أيّكم الساب لعلي بن أبي طالب؟ فقالوا: قد كان ذلك. فقال لهم: فاشهدوا، لقد سمعت رسول الله عقول: من سبّ عليًّا فقد سبّني، ومن سبّني فقد سبّ الله، ومن سبّ الله أكبّه يوم القيامة على وجهه في النار. ثم ولى عنهم، فقال لابنه: كيف رأيتهم؟ فأنشأ يقول:

نظروا إليك بأعين محمراً في نظر التيوس إلى شفار الجازر قال: زدني فداك أبوك يا بني. فأنشأ يقول:

خزر الحواجب ناكسو أذقانهم نَظَرَ الذليل إلى العزيز القاهر

قال: زدني فداك أبوك. قال: ما أجد مزيداً، قال: لكن أجد:

أحياؤهم عارٌ على أمواتِهم والميِّتونَ فضيحةٌ للغابر(١)

<sup>(</sup>۱) المناقب، ص ۸۱ ط تبريز. وأخرج هذه المحاورة والاحتجاج من ابن عباس على من سب الإمام كلّ من الكنجي الشافعي في كفايته، ص ۸۲ الباب ۱۰، والمحب الطبري في الرياض النضرة ۱۹۲۸، وقال: أخرجه الملا في سيرته. وابن المغازلي المالكي في المناقب، ص ۳۹۶ ـ ۳۹۵، والزرندي في نظم درر السمطين، ص ۱۰۵، والمسعودي في مروج الذهب ۸٤/۲ في آخر ترجمة الإمام، والشبلنجي في نور الأبصار، ص ۱۲۱ ط دار الكتب العلمية بيروت، والحمويني في فرائد السمطين ۲۰۲۱ - ۳۰۳، وابن عساكر في معجم شيوخه في حرف الطاء في ترجمة طلحة بن أحمد بن الحسين أبو العز البصري المالكي، والمرزباني في أخبار شعراء الشيعة، ص ۳۰، والعماد الطبري في بشارة المصطفى، ص ۲۰، والعماد الطبري

وقد ورد في ذلك حديث أم سلمة قالت: أيُسب رسول الله فيكم؟ - قالته لبعض أهل العراق منهم أبو عبد الله الجدلي - فقال الجدلي: معاذ الله - أو سبحان الله أو كلمة نحوها - فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول: من سبّ عليًا فقد سبّني.

وفي رواية عند الحاكم: ومن سبَّني فقد سبَّ الله(١).

بقي أن نشير إلى ما أشار إليه الناظم دام ظله في عجز البيت.

فقد أخرج السيوطي في جمع الجوامع عنه الله الله قال: عادى الله

المجلس ١٢١ ط الحيدرية، والسروي في مناقبه ٢١٥/٣، وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة، ص ١٣٦، والقندوزي في ينابيع المودة، ص ٢٤٧، وبدون الشعر في الشرف المؤيد، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>۱) وحديث أم سلمة رواه الحاكم في المستدرك ١٢١/٣، وصحّحه وأقرّه الذهبي في التخيص، وأخرجه النسائي في الخصائص، ص ٩٩ ط الغري، والبيثمي في مجمع الزوائد ١٣٠/٩، وابن أبي شيبة في المصنف ٢٦٦٦، والسيوطي في جمع الجوامع كما في كنز العمال ١٢٨/١٥، والبلاذري في أنساب الأشراف ١٨٢/٢، والخوارزمي في المناقب، ص ٩٨ ط تبريز، والمحب الطبري في الرياض النضرة ١٦٦/٢، وفي ذخائر العقبى، ص ٦٥، وأحمد في مسنده ٣٢٣٦، والحمويني في الفرائد ١٣٠١، والذهبي في تاريخ الإسلام ١٩٧/٢، وقد مر إقراره بصحة الحديث في تلخيص المستدرك، وابن كثير في البداية والنهاية ٧٥٥/١ ط الهند، والخطيب التبريزي في مشكاة المصباح ٥٦٥ ط الهند، والسيوطي في تاريخ الخلفاء، ص ٦٧، وفي الجامع الصغير ٧٧٤/٢ ط بولاق، وابن حجر البيتمي في الصواعق، ص ١٧٤، والقندوزي في الينابيع، ص بولاق، وابن حجر البيتمي في الصواعق، ص ١٧٤، والقندوزي في الينابيع، ص

من سب عليًّا فقد سبني.....

من عادي عليًّا(١).

وأخرج الحاكم بسنده عن ابن عباس، قال: نظر النبي المستود إلى علي فقال: «يا علي أنت سيّد في الدنيا وسيّد في الآخرة، حبيبك حبيبي، وحبيبي حبيب الله، وعدوّك عدوي، وعدوّي عدو الله، والويل لمن أبغضك بعدى »(٢).

وقد وردت جمهرة من أحاديث الرسول والتنز بأسانيد متعددة وألفاظ متفاوتة لكنها متفقة في المعنى، وذلك بنحو قوله والتنزي على على من فارقني فارق الله، ومن فارقك فقد فارقنى (٣).

ونحو قوله ﷺ: يا علي من فارقك فقد فارقني، ومن فارقني فقد فارق الله تعالى (٤).

ونحو قوله ﷺ: من فارق عليًّا فارقني، ومن فارقني فارق الله(٥).

<sup>(</sup>١) جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال ٢٠٢/١٢ نقلاً عن ابن مندة بسنده عن رافع مولى عائشة.

<sup>(</sup>٢) المستدرك ١٢٨/٣. وهـذا الحديث أخرجه الخوارزمي في المناقب، ص ٢٣٤ ط الحيدرية بتفاوت يسير واستبدال لفظ (عدو) بلفظ (بغيض)، والحمويني في الفرائد ١٢٨/١، وبلفظه أخرجه الشبلنجي في نور الأبصار، ص ٩٠ ط دار الكتب العلمية بيووت.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ١٢٣/٣، ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) ينابيع المودة ، ص ٢٠٥ نقلاً عن أحمد.

 <sup>(</sup>٥) كنوز الحقائق للمناوي في حرف الميم، ومناقب الخوارزمي، ص ٦٢ ط تبريز،
 والحمويني في فرائد السمطين، ص ٢٩٩

وجميع ما ورد عنه ﷺ بلفظ: من آذی عليًّا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذی الله.

ولفظ: من أبغض عليًّا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله. ولفظ: من أغضب عليًّا فقد أغضبني، ومن أغضبني فقد أغضب الله.

ولفظ: من عصى عليًّا فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ولفظ: ومن سبَّ عليًّا فقد سبَّني ومن سبَّني فقد سبَّ الله. فجميع ذلك يدلّ على ما أشار إليه الناظم دام ظله.

وخلاصة القول ما قاله نفس أمير المؤمنين المُسِخ، في بعض خطبه: أيها الناس أنا إمام البرية، ووصي خير البرية، وأبو العترة الطاهرة الهادية، أنا أخو رسول الله المُسِئِّةِ ووصيّه ووليّه وصفيّه وحبيبه، أنا أمير المؤمنين، وقائد الغُرِّ المحجَّلين وسيد الوصيين، وولايتي ولاية الله، وأتباعي أولياء الله، وأنصاري أنصار الله(۱).

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة، ص ٨١ ط إسلامبول.

## على مع القرآن والقرآن مع على

٢٦ أنتَ معَ القرآن لن تفترقا إلى ورود الحوض يومَ المُلتقى

إشارة منه دام ظله إلى ما صحَّ عنه ﷺ من قوله: علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترقا حتى يُردًا عليَّ الحوض.

فقد أخرج الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي ثابت مولى أبي ذر، قال: كنت مع علي رضي الله عنه يوم الجمل، فلما رأيت عائشة واقفة دخلني بعض ما يدخل الناس، فكشف الله عني ذلك عند صلاة الظهر، فقاتلت مع أمير المؤمنين، فلما فرغ ذهبت إلى المدينة، فأتيت أم سلمة فقلت: إني والله ما جئت أسأل طعاماً ولا شراباً، ولكني مولى لأبي ذر. فقالت: مرحباً. فقصصت عليها قصتي، فقالت: أين كنت حين طارت القلوب مطائرها؟ قلت: إلى حيث كشف الله ذلك عني عند زوال الشمس. قالت: أحسنت، سمعت رسول الله والله المسلمة القرآن

والقرآن مع علي، لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد(١).

أقول: وهذا الحديث رواه ابن مردويه في المناقب، والحمويني في فرائد السمطين (٢)، وفيه تفاوت يسير، والخوارزمي في المناقب (٢)، والكنجي الشافعي في كفاية الطالب (٤)، والذهبي في تلخيص المستدرك (٥)، والهيشمي في مجمع الزوائد (٢)، وابن حجر في الصواعق (٧)، والسيوطي في تاريخ الخلفاء، وفي جمع الجوامع، وفي الجامع الصغير (٨)، والمتقي الهندي في منتخب كنز العمال (١)، والمناوي في فيض القدير، وفي الكواكب الدرية (١)، والصبان في إسعاف الراغبين (١)، وابن درويش الحوت في أسنى

(۱) المستدرك ۳/۱۲٤.

<sup>(</sup>٢) فرائد السمطين ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٣) المناقب، ص ١١٠ ط الحيدرية.

<sup>(</sup>٤) كفاية الطالب، ص٢٥٣ ط الغرى.

<sup>(</sup>٥) تلخيص المستدرك ١٢٤/٣ بهامش المستدرك.

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ١٣٤/٩.

<sup>(</sup>٧) الصواعق، ص ٧٤.

 <sup>(</sup>٨) تاريخ الخلفاء، ص ٦٧ ط الميمنية. جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال ٢٠٣/١٢.
 الجامع الصغير ٩٨/٢.

<sup>(</sup>٩) منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ٣١/٥.

<sup>(</sup>١٠) فيض القدير ٣٥٦/٤. الكواكب الدرية ٣٩/١.

<sup>(</sup>١١) إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار، ص ١٧٤ ط بيروت.

علي مع القرآن والقرآن مع علي ......

المطالب (۱)، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة (۱)، والشبلنجي في نور الأبصار (۱)، والنبهاني في الفتح الكبير (١)، والطبراني في معجمه الصغير (٥).

(۱) أسنى المطالب، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) ينابيع المودة، ص ٩٠، ١٨٥، ٢٣٧، ٢٨٣ ط إسلامبول.

<sup>(</sup>٣) نور الأبصار، ص ٨٩ ط دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٤) الفتح الكبير ٢٤٢/٢.

<sup>(</sup>٥) المعجم الصغير ٢٥٥/١.

<sup>(</sup>٦) الصواعق المحرقة، ص ٧٥ ط الميمنية، أرجع المطالب، ص ٣٤٠، ٥٩٨ ط الاهور، وأخرج الروداني في جمع الفوائد ٣٣٢/٢ عن أم سلمة رفعته: (علي مع القرآن والقرآن مع علي، لا يفترقان حتى يردا علي الحوض)، وله طرق أخرى عن غير أم سلمة.

### على هو الساقى من حوض الكوثر

٧٤ - تسقى مِنَ الكوثر مَنْ أردتَهُ وكُـلٌ مَنْ أبغضكم ردَدْتُهُ

إشارة منه دام ظله إلى ما رواه جماعة من الصحابة عن النبي الليلية:

١- منهم علي بن أبي طالب الشخر: قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: يا علي إني سألت ربي عز وجل فيك خمس خصال فأعطانه .:

أما الأولى: فإني سألت ربي أن تنشق عني الأرض، وأنفض التراب عن رأسي وأنت معى فأعطاني.

وأما الثانية: فسألته أن يوقفني عند كفّة الميزان وأنت معي فأعطاني. وأما الثالثة: فسألته أن يجعلك حامل لوائي، وهو لواء الله الأكبر،

عليه المفلحون والفائزون بالجنة فأعطاني.

وأما الرابعة: فسألت ربي أن تُسقى أمتي من حوضي فأعطاني.

وأما الخامسة: فسألت ربي أن يجعلك قائد أمتي إلى الجنة فأعطاني، فالحمد لله الذي منَّ به عليَّ...(١)

وقال المشخص وهو على المنبر: أنا أذود عن حوض رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بيدي هاتين القصيرتين الكفار والمنافقين كما تذود السقاة غريبة الإبل عن حياضهم(٢).

٢ - ومنهم الحسن بن علي الشيار: قال لمعاوية بن خديج وقد بلغه عنه أنه سب الإمام أمير المؤمنين الشيار عند معاوية سبًا قبيحاً. فقال له: أنت الساب عليًا عند ابن آكلة الأكباد؟ أما لئن وردت عليه الحوض وما أراك ترده ـ لتجديه مشمِّراً حاسراً عن ذراعيه يذود الكفار والمنافقين عن حوض رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، قول الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه [وآله] وسلم، وقد خاب من افترى(٣).

٣ ـ ومنهم ابن عباس: قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله]

 <sup>(</sup>۱) أخرجه المحب الطبري في الرياض النضرة ٢٠٣/٢، والسيوطي في جمع الجوامع كما
 ترتيه كنز العمال ١٣٢/١٥.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ١٣٥/٩ وقال: رواه الطبراني في الأوسط. وأخرجه السيوطي في جمع الجوامع كما في كنز العمال ١٣٧/١٥، والمحب الطبري في الرياض النضرة ٢١١/٢ وقال: أخرجه أحمد في المناقب.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيثمي في مجمع الزوائد ١٣٠/٩ وقال: رواه الطبراني بإسنادين. وأخرجه
 الحاكم في المستدرك ١٣٨/٣ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. والزرندي في نظم
 درر السمطين، ص ١٠٨.

وسلم لعلي: أنت أمامي يوم القيامة، فيدفع إليَّ لواء الحمد فأدفعه إليك، وأنت تذود الناس عن حوضي(١).

٤ ـ ومنهم عمر بن الخطاب: قال: كفُّوا عن ذكر على بن أبي طالب، فلقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فيه خصالاً، لثن تكون لي واحدة منهن في آل الخطاب أحبّ إلى مما طلعت عليه الشمس. كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فانتهيت إلى باب أم سلمة وعلى قائم على الباب، فقلنا: أردنا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فقال: يخرج إليكم. فخرج رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فثرنا إليه، فاتكأ على على بن أبى طالب، ثم ضرب بيده على منكبه، ثم قال: أنت مُخاصم تخاصم، أنت أول المؤمنين إيماناً، وأعلمهم بأيام الله، وأوفاهم بعهده، وأقسمهم بالسويَّة، وأرافهم بالرعيَّة، وأعظمهم رزيَّة، وأنت عاضدي وغاسلي ودافني، والمتقدم إلى كل شديدة وكريهة، ولن ترجع بعدي كافراً، وأنت تتقدم منى بلواء الحمد، وتذود عن حوضى (٢).

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر وعنه السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال
 ١٢٧/١٥.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال ٣٩٣/٦ ط الهند
 الأولى، ١٠٢/١٥ ط الثانية.

علي هو الساقي من حوض الكوثر \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

مثل عدد نجوم السماء.

قال الهيثمي: ورواه الطبراني في الأوسط(١).

٦ ـ ومنهم أبو سعيد الخدري: وجاء في حديثه: أعطيت في على خمسة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها: ... وأما الثالثة: فواقف على عقر حوضي يسقي من عرف من أمتي (١).

أقول: وفي رواية أبي نعيم لحديث أبي سعيد: ... والرابعة: فإنَّه عوني على حوضي (٣).

وفي رواية الطبراني بلفظ: يا علي معك يوم القيامة عصا من عصي الجنة تذود بها المنافقين عن حوضي(٤).

٧ - ومنهم أنس بن مالك: وجاء في حديثه قول الرسول الله لي لأبي برزة الأسلمي: يا أبا برزة علي بن أبي طالب معي غداً في القيامة على حوضى وصاحب لواثن (٥٠).

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ١٧٣/٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المحب الطبري في الرياض النضرة ٢٠٣/٢، وقال: أخرجه أحمد في المناقب.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء ٢١١/١٠.

 <sup>(</sup>٤) المعجم الصغير ٨٩/٢ ط دار النصر. وأخرجه بهذا اللفظ الروداني في جمع الفوائد
 ٣٣٢/٢ ط المكتبة الجامعة بمكة المكرمة نقلاً عن معجم الطيراني الأوسط.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٦٦/١٠، والخطيب في تاريخه ٩٨/١٤.

### لواء الحمد بيد على يوم القيامة

٨١ - وأنتَ يومَ الحشر حاملُ اللَّوَا لِوَاء حمدٍ تحتَه أهلُ الــوَلا

إشارة منه دام ظله إلى ما ورد عنه والمنتخذ بأنَّ عليًّا حامل لواء الحمد يوم القيامة، وقد جاء ذلك في عدة أحاديث، رواها عنه جماعة من الصحابة، وأخرجها الحفاظ بأسانيدهم:

١- فمن ذلك ما رواه ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: ما في القيامة راكب غيرنا نحن أربعة. فقام إليه عمّه العباس بن عبد المطلب فقال: من هم يا رسول الله؟ فقال: أمّا أنا فعلى البراق، وجهها كوجه الإنسان...

إلى أن قال: وأخي على على ناقة من نوق الجنة، زمامها من لؤلؤ رطب، عليها محمل من ياقوت أحمر، قضبانه من الدر الأبيض، على رأسه تاج من نور، لذلك التاج سبعون ركناً، ما من ركن إلا وفيه ياقوتة

حمراء، تضيء للراكب المحثّ، عليه حلّتان خضراوان، وبيده لواء الحمد وهو ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنَّ عمداً رسول الله. فيقول الخلاثق: ما هذا إلاّ نبي مُرسل أو ملّكٌ مقرب. فينادي مُنادٍ من بطنان العرش: ليس هذا ملّكٌ مقرب ولا نبي مُرسل ولا حامل عرش، هذا علي ابن أبي طالب، وصيّ رسول رب العالمين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجّلين ().

٢ ـ ومن ذلك ما رواه عمر وقد تقدم قريباً في شرح البيت السابق،
 وفيه: أنت تتقدمني بلواء الحمد، وتذود عن حوضي(٢).

٣ ـ ومن ذلك حديث أنس، وفيه قول الشيخ لأبي برزة: يا أبا برزة
 علي بن أبي طالب أميني غداً في القيامة، وصاحب رايتي في القيامة على مفاتيح خزائن ربي (٦٠).

### ٤ ـ ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: أُعطيت في علي

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ۱۱۲/۱۱، ۱۲۲/۱۳ بلفظ قريب من ذلك، والخوارزمي في المناقب، ص ٢٥٥ ط الحيدرية، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال ١٣٤/١٥ ط الهند (الثانية)، وفي آخره: هذا الصديق الأكبر علي بن أبي طالب. وقد مرَّ في حديث الحوض عن ابن عباس مرفوعاً قوله والتي لعلي: أنت أمامي يوم القيامة، فيدفع إلي لواء الحمد فأدفعه إليك... (أخرجه السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال ١٢٧/١٥ عن ابن عساكر).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال ٣٩٣/٦ ط حيدر آباد
 الأولى، كما في فضائل الخمسة ٩٧/٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب في تاريخه ٩٨/١٤، وأبو نعيم في الحلية ٦٦/١.

خمساً: ...، وأما الثانية فلواء الحمد بيده، آدم ومن وَلَدَه تحته. الحديث(١).

٥ ـ ومن ذلك حديث مخدوج بن زيد الذهلي أنَّ النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قال لعلى: أما علمتُ يا على أنَّ أول من يُدعى به يوم القيامة أنا، فأقوم عن يمين العرش في ظله، فأكسى حلَّة خضراء من حلل الجنة، ثم يُدعى بالنبيين بعضهم على إثر بعض، فيقومون سماطين عن يمين العرش، ويُكسون حللا خضراء من حلل الجنة، ألا وإني أخبرك يا على أنَّ أمتى أول الأمم يحاسبون يوم القيامة، شم أبشر أول من يُدعى بك لقرابتك منى ومنزلتك عندى، فيدفع إليك لوائى وهو لواء الحمد تسير به بين السماطين، آدم ﷺ وجميع خلق الله تعالى يستظلون بظل لوائى يوم القيامة، وطوله مسيرة ألف سنة، سنانه ياقوتة حمراء، قبضته فضة بيضاء، زجُّه درَّة خضراء، له ثلاث ذوائب من نور، ذوابة في المشرق، وذوابة في المغرب، والثالثة في وسط الدنيا، مكتوب عليه ثلاث أسطر: الأول: (بسم الله الرحمن الرحيم)، الثاني: (الحمد له رب العالمين)، الشالث: (لا إله إلاّ الله، محمد رسول الله)، طول كل سطر مسيرة ألف سنة، وعرضه مسيرة ألف سنة، فتسير باللواء، والحسن عن يمينك، والحسين عن يسارك، حتى تقف بيني وبين إبراهيم في ظل العرش، ثم تُكسى حلَّة من الجنة، ثم ينادي منادٍ من تحت العرش: نعم الأب أبوك إبراهيم، ونعم الأخ أخوك على.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه المحب الطبري في الرياض النضرة ۲۰۳/۲. وورد بلفظ قريب من ذلك عن الحارث عن علي هشخ (أخرجه العقيلي وعنه السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال ۱۱٤/۱٥).

أبشر يا علي إنَّك تكسى إذا كسيت، وتدعى إذا دعيت، وتحبى إذا حبيت.

قال المحب الطبري في الرياض النضرة، وفي ذخائر العقبى: أخرجه أحمد في المناقب(١).

ثم قال: وفي رواية أخرجها الملاّ في سيرته: قيل: يا رسول الله وكيف يستطيع علي أن يحمل لواء الحمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: وكيف لا يستطيع ذلك وقد أُعطي خصالاً شتى، صبراً كصبري، وحُسناً كحسن يوسف، وقوة كقوة جبريل.

وأخرج الحديث ابن المغازلي المالكي في المناقب، عن أبي زيد الباهلي، وفيه: إنَّ رسول الله وَلَيْتُ آخى بين المسلمين، وقال: يا علي أنت أخي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أله لا نبي بعدي، أما علمت يا على أنَّ أول من يُدعى به يوم القيامة... إلى آخر الحديث (٢).

وأخرجه أيضاً الخوارزمي في مقتل الحسين، وفي المناقب<sup>(٣)</sup>، وسبط ابن الجوزي في التذكرة نقلاً عن مناقب أحمد بتغيير يسير في اللفظ، وزاد في آخره: وتقف على عقر حوضى تسقى من عرفت<sup>(١)</sup>.

فكان علي يقول: والذي نفسي بيده لأذودنَّ عن حوض رسول الله والله عن الحوض ترده.

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ٢٠١/٢. ذخائر العقبي، ص ٧٥.

<sup>(</sup>٢) المناقب، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٣) مقتل الحسين ٤٨/١ . المناقب، ص ٨٣ ط تبريز.

<sup>(</sup>٤) تذكرة الخواص، ١٣ ط إيران.

ثم قال السبط: فإن قبل: قد أخرج طرف من هذا الحديث في الموضوعات، قلنا: الذي أخرج في الموضوعات من طريق الدارقطني عن ميسرة بن حبيب والحكم بن ظهير، وهذا الذي رواه أحمد من غير هذا الطريق، وأحمد مقلًد في الباب، متى روى حديثاً وجب المصير إلى روايته، لأنّه إمام زمانه، وعالم أوانه، والمبرز في عالم النقل على أقرانه، والفارس الذي لا يُجارى في ميدانه.

٦ ـ ومنها ما رواه جابر بن سمرة أنّهم قالوا: يا رسول الله مَن يحمل رايتك يوم القيامة؟ قال: مَنْ عسى أن يحملها يوم القيامة إلاّ مَن كان يحملها في الدنيا على بن أبى طالب(١).

وأحاديث لواء الحمد كثيرة لا يسعها هذا المقام، ولابن عربي في الفتوحات كلام عن لواء الحمد ذكره في جواب السؤال ٧٦، فمَن أحب الإطلاع عليه فليراجعه.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه المحب الطبري في الرياض النضرة ٢٠٢/٢ و قال: أخرجه نظام الملك في أماليه.
 والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال ١١٩/١٥، وقال: أخرجه الطبراني. والمتقي الهندي في منتخب كنز العمال.

### علي عِنْهُ يهدي الأمَّة إلى الجنة

٩٤ - قديهمُ إلى الجنان الفاخرهُ وغيرُهم همُ الفئاتُ الخاسِرهُ

إشارة منه دام ظله إلى ما ورد في عدة أحاديث عن الرسول المسلم المسل

1 ـ ما أخرجه ابن المغازلي المالكي في المناقب وعنه القندوزي في المنابيع عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: يا علي أنت قسيم الجنة والنار، وأنت تقرع باب الجنة وتُدخلها أحباءك بغير حساب().

<sup>(</sup>۱) ينابيع المودة، ص ٨٤ ط إسلامبول سنة ١٣٠٢هـ.

<sup>(</sup>٢) المناقب، ص ٣٢٢.

قال: إذا كان يوم القيامة عقد الله لواءً من نور أبيض فإذا منادٍ: ليقم سيد المؤمنين ومعه الذي آمنوا بعد بعث محمد صلى الله عليه [وآله] وسلم. فيقوم علي بن أبي طالب، فيعطى اللواء من النور الأبيض بيده، تحته جميع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لا يخالطهم غيرهم حتى يجلس على منبر من نور رب العزة، ويُعرض الجميع عليه رجلاً رجلاً، فيعطي أجره ونوره، فإذا أتى على آخرهم قيل لهم: قد عرفتم موضعكم ومنازلكم من الجنة، إنَّ ربكم يقول: عندي مغفرة وأجر عظيم ـ يعني الجنة. فيقوم على والقوم تحت لوائه معهم حتى يدخل بهم الجنة.

ثم يرجع إلى منبره، فلا يزال يُعرض عليه جميع المؤمنين، فيأخذ نصيبه منهم إلى الجنة، وينزل أقواماً إلى النار.

فذلك قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُسِلِهِ أُولَئِكَ هُسمُ الصَّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَلُورُهُسَمْ...﴾(١) يعني السابقين الأولين من المؤمنين وأهل الولاية له ﴿...وَالَّذِيسنَ كَفَسرُوا

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد، الآية ١٩.

على الخشه يهدي الأمَّة إلى الجنة ......

وَكَذُّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ (١)، يعني بالولاية بحق علي، وحق على الواجب على العالمين(٢).

٣ ـ وما أخرجه ابن حجر الهيتمي في الصواعق في الآية العاشرة من
 الآيات الواردة في أهل البيت قال:

وأخرج الطبراني أنَّه صلى الله عليه [وآله] وسلم قال لعلمي: أول أربعة يدخلون الجنة: أنا وأنت والحسن والحسين، وذريتنا خلف ظهورنا، وأزواجنا خلف ذرياتنا، وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا.

وعقب ابن حجر عن ذلك بقوله: وسنده ضعيف، لكن يشهد له ما صحَّ عن ابن عباس أنَّ الله يرفع ذرية المؤمن معه في درجته وإنْ كانوا دونه في العمل، ثم قرأ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ...﴾الآية (٣)(٤).

أقول: كأنَّ ابن حجر نسي أو تناسى قوله في كتاب تطهير الجنان واللسان: (بل الضعيف في المناقب حجّة)(٥)، فما باله يتلّون كالحرباء؟! مع الله يعترف أنَّه يشهد له ما صحَّ عن ابن عباس، ولكنها شناشن أموية، وكم

<sup>(</sup>١) سورة الحديد، الآية ١٩.

<sup>(</sup>٢) وأخرج هذا أيضاً الطوسي في أماليه ٣٨٧/١ والقاضي نور الله في إحقاق الحق ٤٧١/٣ والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ١٨٢/٢، والسيد هاشم البحراني في غاية المرام، ص ٤١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الطور، الآية ٢١.

<sup>(</sup>٤) الصواعق المحرقة، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٥) تطهير الجنان واللسان المطبوع بهامش الصواعق، ص ١٨.

له مثل ذلك من وخزات تنبئ عمًّا في صدره من سوء الطوبة.

٤ ـ وما أخرجه الخطيب الخوارزمي في مناقبه بسنده مرفوعاً عنه والخذت أنت والحدد الله والخذت أنت عجزتي، وأخذ ولدك بحجزتك، وأخذ شيعة ولدك بحجزتهم، فترى أين يُومر بنا(١).

٥ - وما أخرجه الحمويني في فرائد السمطين بسنده مرفوعاً عنه صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: إذا كان يوم القيامة يقعد علي بن أبي طالب على الفردوس - وهو جبل قد علا على الجنة فوقه عرش رب العالمين، ومن سفحه تنفجر أنهار الجنة وتنفرق في الجنان - وهو جالس على الكرسي من نور يجري بين يديه التسنيم، لا يجوز أحد الصراط إلا ومعه براءة بولايته وولاية أهل بيته، يُشرف على الجنة، فيدخل محبيه الجنة، ومبغضيه النار (٢٠).

٦ ـ وما أخرجه القندوزي الحنفي في ينابيع المودة بسنده عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول: إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه لي الوسيلة...

إلى أن قال: فيقف علي على حجزة جهنم، ويأخذ زمامها بيده وقد علا زفيرها واشتد حرها، فتنادي جهنم: يا على ذرني فقد أطفأ نورك

<sup>(</sup>۱) مناقب الخوارزمي، ص ۲٤٥ ط تبريز.

<sup>(</sup>٢) فرائد السمطين ٢٩٢/١.

لهبي. فيقول لها علي: ذري هذا وليي وخذي هذا عدوي. فلَجَهَنم يومثذ أشد مطاوعة لعلي فيما يأمرها به من رق أحدكم لصاحبه، ولذلك كان على قسيم النار والجنة (١).

٧ ـ وما أخرجه القندوزي أيضاً بسنده عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، وساق الحديث إلى أن قال: وأنت قسيم الجنة والنار، تُدخل محبيك الجنة ومُبغضيك النار(٢).

وقد مرّت أحاديث دالّة على ذلك في شرح الأبيـات ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤٣، ٤٤، فراجع.

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة، ص ٨٤ نقلاً عن الحمويني في فرائد السمطين.

<sup>(</sup>٢) الينابيع، ص ٨٥ نقلاً عن المناقب.

## على ﷺ ميزان الأعمال كلها

• ٥ - كان عَـليِّ بينَهم مِيْزَانا لكلِّ فِعْـلِ كائنٍ ما كانا ٥ - فريضةً يُؤتى بها أو نافله يرونها عاليــة وسافله \*

إشارة منه دام ظله إلى أنَّ الإمام أمير المؤمنين عَلَيْهُ كان ميزان الأعمال كما دلّت على ذلك عدة أحاديث:

١- منها الأحاديث التي ورد فيها: « وهذا ـ يعني عليًّا ـ فاروق هذه الأمة، يفرق بين الحق الأمة، يفرق بين الحق والباطل »، أو بلفظ « الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل »، وقد مرت جملة منها في شرح البيت ٤٢ ، فراجع.

٢ ـ ومنها الأحاديث الـتي جاء فيها: «حبّه حسنة وبغضه سيئة »،
 وبلفظ «حبّه إيمان وبغضه نفاق »، وقد مرت بعض تلكم الأحاديث في شرح البيت ٤٤ ، فراجع.

٣ ـ ومنها الأحاديث الدالة على أنَّ عليًّا مع الحق والحق مع على (١)،
 وفي جملة من المصادر جاء في آخرها: لن يفترقا حتى يردا على الحوض.

٤ ـ ومنها الأحاديث الدالة على أنَّ موالاته شرط قبول الأعمال، نحو قوله الله عن و ومنها الأعمال، خو قوله الله عن و وكان له مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله، ومُد في عمره حتى حج ألف عام على قدميه، ثم قتل بين الصفا والمروة مظلوماً، ثم لم يوالك يا علي لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها(٢).

ونحوه ما رواه مالك بن أنس ـ إمام المالكية ـ عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: من أحب عليًّا قبِل الله صلاته وصيامه وقيامه واستجاب دعاءه، ألا ومن أحب عليًّا أعطاه في كل عرق في بدنه مدينة في الجنة، ألا ومن أحب آل محمد أمن من الحساب والميزان والصراط، ألا ومن مات على حب آل محمد فأنا كفيله بالجنة مع الأنبياء، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه: آيس من رحمة الله.

<sup>(</sup>۱) كالحديث الذي أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ٣٢١/١٤، والدولابي في الأسماء والكنى ٨٩/٢، وابن عساكر في تاريخه (ترجمة الإمام) ١٢٠/٣، وابن بدران في تهذيه ١٧٧/٤، والبيثمي في مجمع الزوائد ١٣٤/٩، والحمويني في الفرائد ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٢) أخرج هذا الحديث الخوارزمي في المناقب، ص ٣٩ ط تبريز، وفي مقتل الحسين ٣٧/١ ، وابن حجر في لسان الميزان ٢١٩/٥، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة، ص ٢٥٢ ، والسيوطي في ذيل اللئالئ، ص ٢٦ وغيرهم.

ولعل أوضح دلالة منه ما هو أكثر صراحة حديث ابن عباس مرفوعاً:

أنا ميزان العلم، وعلي كفّتاه، والحسن والحسين خيوطه، وفاطمة علاقته، والأثمة من أمتي عموده، توزن فيه أعمال المحبين لنا والمُبغضين لنا(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الديلمي كما في تنزيه الشريعة لابن عراق ٣٩٧/١، وعقّب بقوله: ولم يمين علته. وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة، ص ٦٧ وقال: إسناده ضعيف.

أقول: ولم يبين وجه ضعفه.

وأخرجه الخوارزمي في مقتل الحسين ١٠٧/١ ط الزهراء في النجف. وإسناد الحديث مسلسل بقول الراوي: وسألني أن لا أبذله، إلى خمسة من الرواة. ثم يقول الراوي: واستحلفني أن لا أبذله إلى ثلاثة آخرين منهم. وأخرجه السيوطي في ذيل اللثالئ، ص ٢٠ ط لكهنو، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة، ص ٢٣٦ نقلاً عن المناقب السبعين في الحديث السادس والثلاثين. وأخرجه أيضاً في ص ٢٤٥ نقلاً عن مودة القربي في المودة الثانية، وأخرجه آخرون غيرهم.

### على 🕮 وليد الكعبة

٢٥- إنَّ عليًّا لَوليدُ البَيْتِ وليسَ ذا لمن مَضَى أو يأتي

إشارة منه دام ظله إلى ولادة الإمام أمير المؤمنين عَلِيَنَهُ في البيت الحرام، ولم يولد أحد قبله ولا بعده فيه.

قال الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين: فقد تواترت الأخبار أنَّ فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه في جوف الكعبة. وأقرَّ الذهبي في تلخيص المستدرك بكلمة الحاكم(۱).

وحكى الحافظ الكنجي الشافعي في كفاية الطالب نقـلاً عـن ابـن النجار عـن الحاكم أنَّه قـال: ولم يولـد قبله ولا بعـده مولـود في بيـت الله الحرام سواه إكراماً له بذلك، وإجلالاً لحُله في التعظيم(٢).

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين ٤٨٣/٣.

<sup>(</sup>٢) كفاية الطالب، ص ٢٦٠ ط الغرى.

وجاء في هامش فرائد السمطين عند قول الحمويني: (وقيل: لم يولـد في الكعبة إلا علي): ورواه أيضاً عمر بن محمد بن عبد الواحد في الفصل الأول من الباب الثاني من كتاب النعيم المقيم الورق ١٦ ب، قال: مولـده المحبة المعظمة، ولم يولد بها سواه... (۱).

وقال ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة: ولد علي بمكة المشرفة بداخل البيت الحرام... ولم يولد في البيت الحرام قبله أحد سواه، وهي فضيلة خصّه الله تعالى بها إجلالاً له، وإعلاءً لمرتبته وإظهاراً لتكرمته(٢).

وقال الشنقيطي في كفاية الطالب: ومن مناقبه كرَّم الله وجهه أنَّه ولـد في داخل الكعبة، ولم يعرف ذلك لأحد غيره (٣).

وقال الآلوسي المفسِّر الشهير في شرح عينية عبـد البـاقي العمـري المسمَّى (شرح الخريدة الغيبية في شرح القصيدة العينية) عند قول الناظم: أنتَ العليُّ الذي فوقَ العُلا رُفعا ببطن مكةَ وسطَ البيتِ إذ وُضعا

قال الشارح المذكور: وفي كون الأمير كرّم الله وجهه وُلد في البيت أمر مشهور في الدنيا، وذُكر في كتب الفريقين السنّة والشيعة...

<sup>(</sup>١) فرائد السمطين ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>٢) الفصول المهمة، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٣) كفاية الطالب، ص ٣٧.

إلى أن قال: ولم يشتهر وضع غيره كرّم الله وجهه كما اشتهر وضعه، بل لم تتفق الكلمة عليه، وأحرى بإمام الأمة أن يكون وضعه فيما هو قبلة للمؤمنين، سبحان من يضع الأشياء في مواضعها وهو أحكم الحاكمين(۱).

وقال الشبلنجي: ولم يولد في البيت الحرام قبله أحد سواه. قالـه ابن الصباغ<sup>(۲)</sup>.

وقال شاه ولي الله الدهلوي: تواترت الأخبار أنَّ فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين عليًّا في جوف الكعبة، فإنَّه ولد في يوم الجمعة ثالث عشر من شهر رجب بعد عام الفيل بثلاثين سنة في الكعبة، ولم يولد فيها أحد سواه قبله ولا بعده (٣).

ولمزيد التعرف على المصادر والكلمات والأشعار التي تناولت هذه الفضيلة بالذكر يحسن مراجعة كتاب (الغدير)، فستجد قائمة بأسماء ستة عشر مصدراً غير ما ذكرنا من كتب العامة، وخمسين من الخاصة، كما تقف على ذكر من خص مولده عليه بتأليف خاص، وذكر عشرين شاعراً عن نظم هذه الفضيلة (1).

كما يحسن مراجعة كتاب أرجح المطالب وإحقاق الحق وغيرهما من

<sup>(</sup>١) شرح الخريدة الغيبية في القصيدة العينية، ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) نور الأبصار، ص ٨٥ ط دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٣) إزالة الخفاء.

<sup>(</sup>٤) الغدير ٢١/٦ ـ ٣٨.

| على إمام البررة: الجزء الأول | ١٨٨ |
|------------------------------|-----|
|------------------------------|-----|

المصادر التي تكفلت ببيان النصوص الدالة على ذلك.

### تبليغ سورة براءة

٣٥ - خُصِّصَ بالتبليغ والقِراءه للمُشركِينَ سُورة الـــبراءه

إشارة منه دام ظله إلى تبليغ سورة براءة، وذلك أنَّ رسول الله والله على الله بكر بآيات من صدر السورة تبلغ أربعين آية - كما في حديث على - ليقرأها على أهل مكة، فجاء الوحي من الله الجليل على لسان الأمين جبرئيل: «لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجلٌ منك ». فبعث عليًا على ناقته العضباء إثر أبي بكر، وقال له: «أدركُه، فحيثما لقيته فخذ الكتاب منه، واذهب إلى أهل مكة فاقرأه عليهم ». فلحقه علي عليه في الجحفة - أو ضجنان، أو العرج، أو ذي الحليفة - وأخذ الكتاب منه، فرجع أبو بكر إلى النبي عليه وقال: هل نزل في شيء؟ قال: لا، ولكني أمرت أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني، علي مني وأنا من على، ولا يؤدى عني إلا أنا أو رجل مني، على مني وأنا

قال على عَلِينَا الله علي عَلِينَا الله بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا

يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مسلم ومشرك في المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي عهد فعهده إلى مدَّته، ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر.

وحديث تبليغ براءة من الأحاديث الصحيحة، واحتج به ابن عباس على عمر أيام خلافته حين قال له: يا ابن عباس أظن القوم استصغروا صاحبكم إذ لم يولّوه أموركم. فقال ابن عباس: والله ما استصغره رسول الله على أهل مكة. فقال عمر: الله المورة البراءة يقرؤها على أهل مكة. فقال عمر: الصواب تقول...

كما احتج به أمير المؤمنين على رجال الشورى الخمسة فيما احتج به من فضائله التي اختص بها، فقال: أفيكم من اؤتمن على سورة براءة، وقال له رسول الله عليه الله الله وقال له رسول الله المنها: إله لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني، غيري؟ قاله ا: لا.

وقد رواه من الصحابة جماعة لا يتطرق الريب إلى حديثهم كعلي، وأبي بكر، وابن عباس، وأبي ذر، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وعمران بن حمين، وحبشي بن جنادة، وسعد بن أبي وقاص، وأبي رافع، وأنس بن مالك.

لكن هناك من هَملَجَ فلم يبعد الريب عن نفسه، بل روى الحديث بصيغة دلَّت على عواره، ورفعها إلى بعض الصحابة، فمن ذلك حديث ابن عمر الذي أخرجه الحاكم في المستدرك بسنده عن جميع بن عمير

الليثي، قال: أتيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسألته عن علي رضي الله عنه، فانتهرني ثم قال: ألا أحدِّثك عن علي؟ هذا بيت رسول الله والله أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ببراءة إلى أهل مكة فانطلقا، فإذا هما براكب فقالا: من هذا؟ قال: أنا علي، يا أبا بكر هات الكتاب الذي معك. قال: ومالي؟ قال: والله ما علمت إلا خيراً. فأخذ علي الكتاب فذهب به، ورجع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى المدينة، فقالا: ما لنا يا رسول الله؟ قال: مالكما إلا خيراً، ولكن قيل لي إنه لا يُبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك (١٠).

فهذا حديث حشر فيه اسم عمر مقروناً بأبي بكر، موحياً كأنه كان شريكاً له في الإمارة والتبليغ، وهو من الغرابة بمكان حتى حُكم بأله حديث شاذ كما قاله الحاكم في تعقيبه عليه، ثم قال: والحمل فيه على جميع بن عمير، وبعده على إسحاق بن بشر، وهو أحد رجال سند الحديث.

وتعقبه الذهبي في التلخيص بعد ذكر كـــلام الحـــاكم فقـــال منتقـــداً الحاكم: فَلمَ يُورد الموضوع هنا؟!

وإذا كان الحاكم والذهبي حمّلا الرواة المساكين تبعة شذوذ الحديث ووضعه فما رأيهم في طامّة كبرى ورواية أخرى رواها أبو هريرة ـ راوية

<sup>(</sup>١) المستدرك ١٥/٣.

الإسلام. وأخرجها عنه البخاري في صحيحه. وهو أصح كتاب عندهم بعد كتاب الله!! . فانظر ماذا روى:

أخرج البخاري في صحيحه في تفسير سورة براءة في باب قوله ﴿ ... مُخْرِي ﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَ ـــة أَشْهُ مِ ... ﴾ إلى قوله ﴿ ... مُخْرِي الْكَافِرِينَ ﴾ (١) بسنده عن حميد بن عبد الرحمن أنَّ أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذّنون بمنى، أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ثم قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذّن ببراءة.

قال أبو هريرة: فأذّن معنا علي يوم النحر في أهل منى بـبراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان(٢).

وأخرج البخاري أيضاً بعد ذلك في باب قوله ﴿وَأَذَانٌ مِسنُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ... ﴾ إلى قوله ﴿... الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٣) بسنده عن حميد بن عبد الرحمن أنَّ أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في المؤذنين... بنحو ما مرَّ وتفاوت يسير.

ولم يخرج البخاري غير حديث أبا هريرة المذكور في البابين فيما

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٦٧١/١ ط دلهي، الهند.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية ٣.

تبليغ سورة براءة .......تبليغ سورة براءة ......

يتعلق بالمقام.

وهنا أدرك شرَّاح الحديث مدى غرابة حديث أبي هريرة، إذ دسَّ أَنفه مع المؤذنين، وقال: (بعثني أبو بكر) فسجَّل على أبي بكر - إنْ صحَّ الحديث - مخالفة صريحة لأمر رسول الله اللَّيْ حيث انتزع الكتاب من أبي بكر وأمر عليًّا بتبليغ براءة، وقال: « لا يؤدِّي عني إلا أنا أو علي »، ثم أين كان أبو بكر حتى يكون له حق في إرسال مؤذنين بعد أمر الرسول؟

أوَلا يكون ما رواه البخاري هو من أساطير أبي هريـرة ليثبت لنفسه مقاماً، وربما كان ذلك من أحاديث المزادتين اللتين كانتا عنده فيما زعم.

ولرد الإشكال على حديثه فقد تبرَّع الطحاوي في كتابه مشكل الآثار ـ فيما نقله عنه ابن حجر في فتح الباري(١٠ ـ بدفع الإشكال بما زاد في الطين بلة، فقال: هذا مشكل لأنَّ الأخبار في هذه القصة تدل على أنَّ النبي على الله كان بعث أبا بكر بذلك، ثم أتبعه عليًّا فأمره أن يؤذن، فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة ومن معه بالتأذين مع صرف الأمر عنه في ذلك إلى على؟

ثم أجاب بما حاصله أنَّ أبا بكر كان الأمير على الناس في تلك الحجة بلا خلاف ـ [ أقول: وهذا هو عبن الخلاف ] ـ وكان علي هو المأمور بالتأذين بذلك وحده، واحتاج إلى من يُعيِّنه على ذلك، فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره ليساعدوه على ذلك.

ثم ساق من طريق محرَّر بن أبي هريرة - والولد سر ابيه - عن أبيه

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٣٨٨/٩.

قال: كنت مع علي حين بعثه النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم ببراءة إلى أهل مكة، فكنت أنادي معه بذلك حتى يصحل صوتي، وكان هو ينادي قبلى حتى يعيى(١).

أقول: ألا مسائل الطحاوي ومن تبعه على رأيه في هذه البلايا، كيف يتفق ما يزعمون من بعث أبي بكر لأبي هريرة كما في البخاري وما يزعمه أبو هريرة فيما يرويه أحمد وغيره أنه كان مع علي حين بعثه النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم، أوليس ذلك من التناقض؟

ولم يرض طموح أبي هريرة إلى المعالي أن يبعثه أبو بكر في مؤذنين حتى روى للمسلمين أنَّ أبا بكر بعثه وحده، ولم يذكر المؤذنين الذين زعمهم كما في حديث البخاري، وهذا الانفراد ذكره ابن سعد في الطبقات في سيرة الرسول المسلمين بسنده عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر... الخ؟!

ولم يشبع نهمه ما ادعاه من الانفراد في التبليغ عن أبي بكر فجاوز الحد والعد، حتى فاجأنا بأعجب من ذلك كلّه وأغرب وكم في أحاديث شيخ المضيرة من عجائب وغرائب و ذلك فيما رواه البلاذري في أنساب الأشراف في ترجمة الإمام أمير المؤمنين.

قال: حدَّثنا القاسم بن سلام أبي عبيد، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن المغيرة، عن الشعبي عن محرَّر بن أبي هريرة، عن أبيه قال: كنت

<sup>(</sup>۱) وأخرجه أحمد وغيره من طريق محرَّر بن أبي هريرة. و(محرَّر) بمهملتين بوزن محمد كما في المشتبه للذهبي، ص ٥٧٦.

مؤذن علي حين بعثه رسول الله المستخدم الله على مكة، قال: فناديت حتى صحل صوتي، قلت: بماذا ناديت؟ قال: ناديتهم أنَّه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فأجله أربعة أشهر (؟!) فإذا مضت الأربعة أشهر فإنَّ الله بريء من المشركين ورسوله().

يا لله لم يرض أبو هريرة لنفسه أن يزعم أنَّ أبا بكر بعثه في مؤذنين وأمرهم بأن يؤذنوا في الناس كما مرَّ في حديثه عن صحيح البخاري، ولم يرض لنفسه زعمه بأنه بعثه وحده، كما لم يرض لنفسه أن يكون مع علي حين بعثه النبي علي كما مرَّ في حديثه عن مسند أحمد وغيره، حتى جاءنا بها شوهاء صلعاء، فاحتجن (٢) كل التبليغ لنفسه وحده، فكان هو المؤذن الوحيد حتى صحل صوته كما يقول لابنه، ألا من يسأله أين صار بقية المؤذنين الذين بعثهم أبو بكر وكان هو من جملتهم؟ ثم ما هو الدور الذي قام به عليِّ وقد أمره النبي عليه أمر النبي؟

نعم، الجواب لا زال عند أبي هريرة في الجراب.

وبعد ألا مسائل أولئك الحفاظ ورواة السنّة: كيـف صـحَّ عندهـم رواية هذا الإنسان وهو هو في خموله شأناً ونسباً وقلة صحبة، وهم يروون

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ١٥٤/٢، الحديث ١٦٣ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين.

 <sup>(</sup>۲) احتجن الشيء: جذبه بالمحجن، وهو العصا المتعلقة الرأس، كناية عن جرّه كل
 التبليغ لنفسه.

أنَّ الرسول ﷺ لم يرض أن يبلَّغ عنه مثل أبي بكر وهو هو في مقامه وصحبته ومكانته؟؟

فرسول الله ﷺ الذي لا يرضى - تبعاً لأمر الوحي - بابي بكر، ويقول: « لا يؤدِّي عني إلا أنا أو رجل مني، من أهل بيتي »، كيف يرضى بأبى هريرة أن يؤذن عنه ببراءة؟ لاها الله إنها لطامَّة ما بعدها طامَّة.

ولعل من الطريف المضحك للقارئ لو فاجأته فأخبرته أنَّ أبا هريرة الذي زعم حضوره تلك الواقعة، وانبرى الطحاوي وأضرابه لتوجيه حديثه، لم يكن حاضراً يومئذ لا في مكة ولا في المدينة، بل كان في ذلك التاريخ بالبحرين مع العلاء بن الحضرمي، حيث بعثه الرسول في شهر ذي القعدة عام ثمان للهجرة مع العلاء بن الحضرمي، فسأله العلاء عماً يستطيع عمله في البحرين، فرغب أن يكون مؤذناً له، وبقي هناك إلى ولاية قدامة بن مظعون حيث ولاه عمر على البحرين، ثم عزله وولى أبا هريرة سنة ٢٠ كما في الطبري أو ٢١ كما عن غيره.

وأبو هريرة فارق الحجاز منذ شهر ذي القعدة سنة ٨ هـ، ولم يعد إليه حتى استدعاه عمر بعد سنة ٢٠، لإقامة الشهادة على قدامة بن مظعون حين شرب الخمر، وقد كان ولاه البحرين سنة ٢٠ بعد العلاء بن الحضرمي ـ وكان قدامة من البدريين، وله بعد قربى الخؤولة مع حفصة وعبد الله بن عمر ـ لكن لم يحصنه ذلك فيمنع عمر من التحقيق في أمره، فقال للجارود العبدي ـ وهو سيد عبد قيس ـ وقد أخبره أنَّ قدامة شرب فسكر: من يشهد

معك؟ فقال: أبو هريرة. فاستدعاه للشهادة، فقال: لم أره يشرب، ولكني رأيته سكران يقيء. فقال له عمر: لقد تنطعت (١) في الشهادة. فأقام عليه الحد، ولم يحد أحد من أهل بدر في الخمر إلا قدامة (١).

وفي سنة ٢١ ولّى أبا هريرة على البحرين، فبلغ عمر عنه أمور تخل بالأمانة، فاستدعاه وحاسبه، وقيل: إنه أوجع ظهره بالدرة حتى أدماه. وقال له كما في طبقات ابن سعد: (عدواً لله وللإسلام) وفي رواية: (سرقت مال الله).

فهذا هو أبو هريرة، خرج من الحجاز في ذي القعدة سنة ٨ هـ، ولم يعد إلى المدينة إلا سنة ٢٠ هـ حين دُعي للشهادة، وعاد إلى البحرين، ولم يدخل المدينة حتى استدعاه عمر للمحاسبة، فكيف يدَّعي باطلاً حضوره في سنة تسع بالمدينة ومكة، فتارة يقول: خرج مع علي، وأخرى يقول: أرسله أبو بكر مع المؤذنين، وأنّه كان ينادي بمنى حتى يصحل صوته؟!

وما هذه بأولى مزاعمه التي اختلقها، فالرجل لم يستح من دعوى المشاهدة في موارد أخرى أيضاً وهو بعد لم يسلم، أو لم يأت رسول الله يشيئة ، مثل زعمه دخوله على رقية بنت الرسول وللمثيئة زوجة عثمان وبيدها مشط... الخ كما في المستدرك للحاكم، ولكن الحاكم لم يستسغ ذلك من أبي هريرة، فقال: هذا حديث صحيح الإسناد واهي المتن، فإنَّ

<sup>(</sup>١) تنطّع في الكلام: تفصّح فيه وتعمّق، ورمى بلسانه إلى نطع الفم، فهو كتاية عمن التشدّق والتعمّق.

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب، ص ٤٥٨.

رقية ماتت سنة ثلاث من الهجرة عند فتح بدر، وأبو هريرة إنَّما أسلم بعد فتح خيبر. وكذلك الذهبي أنكر ذلك فقال: الحديث صحيح الإسناد منكر المتن، فإنَّ رقية ماتت وقت بدر، وأبو هريرة أسلم وقت خيبر(").

ومثل زعمه حضور فتح خيبر، ومثل ذلك كثير لا يخفى على الباحث الخبير، فمن ابتغاه فليقرأ كتباب (شيخ المضيرة) وكتباب (أبو هريرة) للمرحومين العلَمين أبي ريّة وشرف الدين، جزاهما الله خيراً عن الاسلام والمسلمين.

وأعود فأقول: ألا من عاقل منصف يتدبر أمثال هذه المزاعم من أبي هريرة وأضرابه، ثم ليحكم بالحق على تلك الكتب التي ترويها، فهل هي من الصحة بمكان؟ فضلاً عن وصف بعضها بأنه أصح كتاب بعد كتاب الله!!

والآن نسوق قائمة بأسماء المصادر التي يسع القارئ الرجوع إليها بنفسه، ليقف على مدى التلاعب في مروياتها في خصوص تبليغ سورة براءة، ليعرف مدى الأمانة عند أصحابها، حتى إنَّ بعضهم اقتصر على قوله: على مني وأنا من على، ولا يؤدّي عني إلاّ أنا أو على.

- ١- تفسير الطبري ٤٠/١٠ ط الميمنية.
  - ٢ ـ تفسير الرازي ج١٥ ط البهية.
- ٣ ـ تفسير النيشابوري بهامش الطبري ٣٩/١٠.

(١) المستدرك ٤٨/٤،

ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺳﻮﺭﺓ ﺑﺮﺍءة .........

- ٤ ـ تفسير الكشاف ٢٣/٢.
- ٥ ـ تفسير ابن كثير ٣٣٣/٢ فما بعدها ط مصطفى محمد.
  - ٦ ـ تفسير القرطبي ٦٧/٨.
    - ٧ ـ تفسير الخازن ٣/٧٤.
  - ٨ ـ تفسير البغوي بهامش الخازن ٤٩/٣.
  - ٩ ـ تفسير النسفى بهامش الخازن ٢٣/٢.
  - ١٠ ـ تفسير البيضاوي ٢٧٥/٢ ط مصطفى محمد
  - ١١ ـ تفسير أبي حيان الأندلسي ٧/٥ ط السعادة.
- ١٢ ـ تفسير السيوطي (الدر المنثور) ٢٠٩/٣ ـ ٢١١ ط مصر الأولى.
  - ١٣ تفسير الشوكاني ٣١٩/٢.
  - ١٤ تفسير الآلوسي ١٠/١٠ ط المنيرية.
    - ١٥ ـ تفسير المنار ١٥٦/١٠ ـ ١٥٧.
  - ١٦ تفسير المراغى ٥٦/٤ ط دار الفكر.
    - ١٧ ـ تفسير الجواهر ٨١/٥.
  - ١٨ ـ تفسير الثعلبي (مخطوط): تفسير سورة براءة.
    - ١٩ تاريخ الطبري ١٥٤/٣.
  - ۲۰ تاریخ ابن کثیر ۳۷/۵، ۳۵۷/۷ ط السعادة.
    - ٢١ ـ تاريخ الخميس ١٤١/٢.
    - ۲۲ ـ سيرة ابن هشام ٢٠٣/٤.
    - ٢٣ ـ الروض الأنف ٣٢٨/٢.

- ٢٤ ـ سيرة زيني دحلان ٣٥٦/٢ بهامش الحلبية.
- ٢٥ ـ شرح نهج البلاغة ٢٠٠٢، ١٠٥/٣ ط مصر الأولى.
  - ٢٦ ـ طبقات ابن سعد (السيرة النبوية).
- ٢٧ ـ إمتاع الأسماع للمقريزي، ص ٤٩٩ تحقيق محمود محمد شاكر.
  - ٢٨ ـ شرح المواهب اللدنية للزرقاني ٩١/٣ ط الأزهرية.
    - ٢٩ ـ صحيح البخاري ٦٧١/١ ط دلهي، الهند.
- ٣٠ ـ فتح الباري لابن حجر ٣٨٧/٩ ـ ٣٩١ ط مصطفى البابي الحلبي.
  - ٣١ ـ إرشاد السادي للقسطلاني ١٣٧،٧ ـ ١٣٨ ط أفست لبنان.
    - ٣٢ ـ عمدة القارى للعيني ٦٣٧/٨.
  - ٣٣ ـ مسند أحمد ١٥٠/١، ٣٣١، ٣١٢/٣، ٢٨٣ ط مصر الأولى.
- ٣٤ صحيح الترمذي ٢٧٥/٥ نشر المكتبة الإسلامية، تحقيق إبراهيم
   عطوة عوض.
  - ٣٥ سنن البيهقي ٢٢٤/٩.
  - ٣٦ ـ تحفة الأحوذي ١١٥/٤ ط أفست دار الكتاب العربي، بيروت.
    - ٣٧ ـ سنن الدارمي ٧/٧٦ ط الاعتدال بدمشق سنة ١٣٤٩هـ.
- ٣٨ ـ عارضة الأحوذي ٢٢٨/١١، ٢٣٠ فما بعدها ط دار العلم للجميع.
- ٣٩ ـ سنن ابن ماجة ٤٤/١ ط عيسى البابي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.

تبليغ سورة براءة ......

٤٠ جامع الأصول لابن الأثير ٢٣٣/٢، ٢٧١/٩، ٤٧٥ ط السنة
 المحمدية.

- ٤١ ـ مجمع الزوائد ٢٩/٧ ط القاهرة سنة ١٣٥٢هـ.
- ٤٢ ـ جمع الفوائد للروداني ٣٣١/٢ ط المكتبة الجامعة بمكة المكرمة.
  - ٤٣ ـ الجامع الصغير للسيوطي ٩٨/٢ ط بولاق.
  - ٤٤ ـ التيسير للمناوي ١٤٧/٢ ط أفست عن بولاق.
  - ٤٥ ـ كنز العمال ٢٦٧/٢، ٢٧٠، ٢٧٦، ٥٥/١٥ ط حيد آباد الثانية.
    - ٤٦ ـ كنز الحقائق، ص ٧٦ ط العثمانية سنة ١٣٠٥هـ.
    - ٤٧ ـ المقاصد الحسنة للسخاوي، ص ٦٥ ط مصر سنة ١٣٧٥هـ.
      - ٤٨ ـ تيسير الوصول لابن الديبع ٣١٦/٣ ط مؤسسة الحلبي.
        - ٤٩ ـ الأموال لأبي عبيد، ص ١٦٥ ط الأولى.
        - ٥٠ ـ تهذيب الأسماء واللغات للنووي ج١/ق١/٣٤٨.
        - ٥١ ـ مصابيح السنّة للبغوي ٢٠٢/٢ ط الخيرية سنة ١٣١٨هـ.
- ٥٢ ـ مشكاة المصابيح ٢٤٣/٣ برقم ٦٠٨٣ ط المكتب الإسلامي بدمشة..
  - ٥٣ ـ المناقب لابن المغازلي المالكي، ص ٢٢١ ـ ٢٢٦ ـ ٢٢٧.
    - ٥٤ ـ المناقب للخوارزمي، ص ٩٩.
    - ٥٥ ـ البيان والتعريف لابن حمزة ١٦٨/١ ط حلب.
      - ٥٦ ـ ينابيع المودة، ص ٨٨ وغيرها ط إسلامبول.
  - ٥٧ تذكرة الخواص، ص ٢٢ ط الحجرية إيران سنة ١٢٨٥هـ.

- ٥٨ الرياض النضرة ١٤٧/٢، ١٧٣.
- ٥٩ ـ الفصول المهمة، ص ٢٢ ط النجف.
  - ٦٠ ـ ذخائر العقبي، ص ٦٩.
- ٦١ كفاية الطالب، ص ١٢٦ ط الغرى.
- ٦٢ ـ مطالب السؤول، ص ١٧ ط إيران سنة ١٢٨٧هـ.
  - ٦٣ ـ فرائد السمطين ٧٨٨١.
  - ٦٤ ـ الصواعق المحرقة، ص ٧٣ ط الميمنية.
- ٦٥ ـ نور الأبصار، ص ٨٨ ط دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ٦٦ ـ إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار، ص ١٧٠.
    - ٦٧ ـ شواهد التنزيل للحسكاني ٢٣٢/١ ـ ٢٤٣.
- ٦٨ خصائص النسائي، ص ٢٠ ط التقدم بمصر سنة ١٣٤٨هـ.
  - ٦٩ ـ منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ٣٠/٥.
    - ٧٠ ـ تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص ١٦٩.
    - ٧١ ـ تاريخ الإسلام للذهبي ١٩٥/٢ ط الأزهرية.
  - ٧٢ ـ تذكرة الحفاظ للذهبي أيضاً في ترجمة سويد بن سعيد.
    - ٧٣ ـ منتخب ذيل المذيل للطبري، ص ٦٧ ط الاستقامة.
      - ٧٤ ـ مرقاة المفاتيح ٥٦٩/٥.
      - ٧٥ ـ فيض القدير ٣٥٧/٤ ط مصطفى محمد.
- ٧٦ أبو بكر الصديق للشيخ على الطنطاوي ط الشرقي، دمشق.
  - ٧٧ ـ السراج المنير للعزيزي ٤٥٩/٢ ط الشرفية سنة ١٣٠٤هـ.

تبليغ سورة براءة ......تبليغ سورة براءة .....

 ٧٨ - حاشية الحنفي على السراج المنير (بهامشه) ٤٥٩/٢ ، وفيها تخرص بالباطل.

٧٩ ـ ذخائر المواريث ١٨٦/١.

٨٠ ـ التفسير الواضح ٢١/١٠ ط دار الكتاب العربي، مصر.

٨١ ـ في ظلال القرآن ٣٥/١٠ ط الأولى.

٨٢ - تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام) ٣٧٦/٢ - ٣٨٨.

٨٣ ـ أنساب الأشراف ١٥٤/٢ ـ ١٥٥ ط الأعلمي، بيروت، تحقيق المحمودي.

٨٤ ـ أخبار شعراء الشيعة للمرزباني، ص ٣١.

٨٥ - أخبار أصبهان لأبي نعيم ٢٥٣/١.

هذا ما تيسر لي الإطلاع عليه، وما فاتني أكثر من ذلك.

## على عِنْ محطم الأصنام

٥٥ قد كسَّرَ الأصنامَ وهُوَ صَاعدُ منكب خير الناس إذْ يجاهدُ

إشارة منه دام ظله إلى صعود الإمام أمير المؤمنين عَلَيْهُ على منكب رسول الله على ظهر الكعبة لتحطيم الأصنام التي كانت على ظهرها.

وقد روى ذلك من الصحابة: أمير المؤمنين علي بـن أبـي طـالب الشِنه، وابن عباس، وجابر، وابن مسعود، وأبو هريرة.

وأخرج الحفاظ أحاديثهم بألفاظ متفاوتة، وقد ظهر لي بعد التتبع والتحقيق في صور الحديث أنَّ صعود الإمام لتكسير الأصنام على ظهر الكعبة كان مرتين: مرة قبل الهجرة، ومرة أخرى بعد الهجرة، وذلك في فتح مكة.

1 ـ أما ما كان قبل الهجرة فكان في ليلة الهجرة على ما صرَّح به الإمام أمير المؤمنين، قال: لما كانت الليلة التي أمرني رسول الله والله المستوالي أبيت على فراشه، وخرج من مكة مهاجراً، انطلق بسي رسول الله المستوالي

فالحديث أخرجه الحفاظ وأرباب المسانيد كما ستأتي الإشارة إليهم، ومنهم إمام الحنابلة أحمد في مسنده.

<sup>(</sup>۱) أخرج الحديث بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك ٥/٣ ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد سبق أن أخرجه في ٢٦٧/٣ ، ولم يذكر في أوله تعيين الليلة، ولكن جاء في آخره: فتكسّر وتردّيت من فوق الكعبة، فانطلقت أنا والنبي يهيئي نسعى، وخشينا أن يرانا أحد من قريش وغيرهم. قال علي: فما صعد به حتى الساعة. وعقبه الحاكم أيضاً بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وذكر النهيي في تلخيص المستدرك في ذيل الموضعين المذكورين الحديثين معاً، وقال في تعقيب الحديث في ٢٧/٣: رواه إسحاق بن راهويه وعبد الله بن روح المدايني عن شبانة. صحيح. إلا أنّه عقب بقوله: إسناد نظيف والمتن منكر. وليت شعري لم يستنكره الذهبي؟ لو لم يكن من الذين ﴿ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يصورن﴾ سورة البقرة، الآية ١٧.

أقول: ويؤيد ذلك ما ورد مرسلاً، قال على: دعاني رسول الله ويؤيد ذلك ما ورد مرسلاً، قال على: دعاني رسول الله ويؤيد ذلك ما ورد مرسلاً، فلمّا صرت إليه قال: اتبعني يا على. فما زال يمشي وأنا وراءه ونحن نخترق بيوت مكة حتى أتينا الكعبة، وقد أنام الله كل عين... إلى آخر الحديث.

وفيه: ونزلت وخرجنا من الكعبـة شرَّفها الله تعـالى حتى أتينـا مـنزل خديجة المَيَّكًا. الحديث<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه بهذا اللفظ أحمد بن حنبل في مسنده ٥٧/١ ط مصر بتحقيق أحمد محمود شاكر. وقال المحقق في الهامش: إسناده صحيح. والحديث في مجمع الزوائد ٢٣/٦، ونسبه لأحمد وابنه وأبي يعلى والبزار وقال: (ورجال الجميع ثقات) ثم قال المحقق: ومن الواضح أنّ هذه القصة كانت قبل الهجرة.

<sup>(</sup>٢) إحقاق الحق ٦٨٩/٨ نقلاً عن در بحر المناقب.

وحديث أبي مريم عن علي عليه الذي مر ً نقله عن أحمد في مسنده أخرجه ابنه باختصار (١٠). كما مر ً نقله عن الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (١٠). وأخرجه الذهبي في التلخيص في ذيل المستدرك، وقد مر ً ما كشف به خبيته، والنسائي في الخصائص (١٠)، والكلابي في مناقبه (١٠)، والمحب الطبري في الرياض النضرة وقال: أخرجه أحمد وصاحب الصفوة وأخرجه الحاكمي (٥). وأخرجه أيضاً في ذخائر العقبى (١٠)، وابن الجوزي في صفة الصفوة، وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص (٧)، وابن طلحة الشافعي في مطالب السؤول (٨)، والقندوزي الحنفي في الينابيع (١٠)، أخرجه عن أحمد والبزاز والموصلي.

ثم حكى عن المناقب أنَّ محمد بن حرب الهلالي سأل الإمام الصادق المنتجم، عن سر عجز الإمام عن حمل الرسول المنتجم، وهو الذي قلع باب خيبر ورماه على الخندق، وذكر الجواب، وهو طويل لا يسع

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ۲۲٥/۲

<sup>(</sup>٢) المستدرك ٢/٧٦٧، ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) الخصائص، ص ٣١ ط التقدم.

<sup>(</sup>٤) مناقب الكلابي المطبوع في آخر مناقب ابن المغازلي، ص ٤٢٩.

<sup>(</sup>٥) الرياض النضرة ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٦) ذخائر العقبي، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٧) صفة الصفوة ١١٩/١. تذكرة الخواص، ص ١٧ ط إيران سنة ١٢٨٥هـ.

<sup>(</sup>٨) مطالب السؤول، ص ١٢ ط إيران سنة ١٢٨٧هـ.

<sup>(</sup>٩) ينابيع المودة، ص ١٣٩ ط إسلامبول.

المقام نقله، فليرجع طالبه إلى المصدر المذكور.

وذكر في آخر الباب أبياتاً نسبها إلى الشافعي وهي قوله:

قيل لي قُل لعلي مِدَحاً ذكرُه يخمدُ ناراً مؤصدَهُ قلت لا أقدمُ في مدحِ امرئ ضَلُّ ذو اللبِّ إلى أن عَبَدَهُ والنبيُّ المصطفى قال لنا ليلة المعراج لما صعددَهُ وضَعَ اللهُ بظهري يَدده فأحسَّ القلبُ أن قد بردده وعليُّ واضعٌ أقدامَه في محلٍّ وضَعَ الله يَده (١)

وأخرجه ثانياً في صفحة ٢٥٤ نقلاً عن مودة القربى للهمداني في المودة الثامنة، وأخرجه الحمويني في فرائد السمطين (٢)، والخوارزمي في مناقبه (٣)، والزرندي في نظم درر السمطين (٤)، والسيوطي في جمع الجوامع، وأخرجه عن ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأحمد وابن جرير والخطيب وقال: صحَّحه (٥). وأخرجه المتقي الهندي في منتخب كنز العمال (٢)، والخطيب في تاريخ بغداد، وفي موضح أوهام الجمع

 <sup>(</sup>١) أخرج هذه الأبيات أيضاً الديار بكري في تاريخ الخميس ٩٥/٢، ولم ينسبها إلى
 الشافعي، بل قال: قال الشاعر.

<sup>(</sup>٢) فرائد السمطين ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٣) مناقب الخوارزمي، ص ٧٣ ط تبريز سنة ١٢٢٦هـ، ص ٧١ ط الحيدرية.

<sup>(</sup>٤) نظم درر السمطين، ص ١٢٥ ط القضاء، النجف.

<sup>(</sup>٥) جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال ١٥١/١٥ ط حيدر آباد الثانية.

<sup>(</sup>٦) منتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد) ٥٤/٥.

والتفريق<sup>(۱)</sup>، وبرهان الدين الحلبي في سيرته<sup>(۱)</sup>، والزمخشري في خصائص العشرة كما في السيرة الحلبية<sup>(۱)</sup>، وزيني دحلان في سيرته<sup>(1)</sup>.

هذا ما كان قبل الهجرة.

٢ ـ وأما ما كان بعد الهجرة فهو الذي دلُّ عليه حديث ابن مسعود وجابر وابن عباس بألفاظ متقاربة، قالوا: إنَّ النبي عِلينَ دخل مكة يوم الفتح، وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً لقبائل العرب، لكل قوم صنم، فجعل يطعنها بمخصرة في يده ويقول ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَــقَ الْبَــاطِلُ ﴾ (٥) فينكب الصنم لوجهه، حتى ألقاها جميعاً، وبقى صنم خزاعة فوق الكعبة، وكان من قوارير صفر، وفي رواية جابر: وكان على البيت صنم طويل يقال له: (هَبُل)، فنظر النبي الشُّهُ إلى على وقال له: يا على تركب عليُّ أو أركب عليك لألقى هبل عن ظهر الكعبة؟ قلت: يا رسول الله بل تركبني. فلما جلس على ظهري لم أستطع حمله لثقل الرسالة، قلت: يا رسول الله بل أركبك. فضحك ونزل وطأطأ لى ظهره واستويت عليه، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو أردت أن أمسك السماء لأمسكتها ببدي، فألقيت هيل عن ظهر الكعبة ـ وهو من نحاس ـ فأنزل الله تعالى ﴿وَقُلْ جَـــاءَ الْحَـــقُ

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٣٠٢/١٣. موضح أوهام الجمع والتفريق ٤٣٢/٢ ط حيدر آباد.

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبية ٦/٣.

<sup>(</sup>٣) السيرة الحلبية ١٦/١.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لزيني دحلان بهامش السيرة الحلبية ٢٨٥/٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، الآية ٨١.

وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ (١٠.

وذكر الزمخشري في الكشاف في تفسير الآية المذكورة قصة تكسير الأصنام وصعود علي لتكسير صنم خزاعة ـ وكان من قوارير صفر ـ قال: فجعل أهل مكة يتعجبون ويقولون: ما رأينا رجلاً أسحر من محمد(٢).

وقبل الختام من الخير أن نشير إلى أنَّ ابن المغازلي أخرج حديث كسر الأصنام عن أبي هريرة، ومن الطبيعي أن نجد عنصر المشاهدة والحضور متمثلاً في حديثه كعادته في الوقائع التي لم يحضرها، والملفت للنظر ما انفرد بروايته عنما أعلم من قوله والمنتائج أما ترى هذا الصنم بأعلى الكعبة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فأحملك فتناوله. فقال: بل أنا أحملك يا رسول الله. فقال والله لو أنَّ ربيعة ومضر جهدوا أن يحملوا مني بضعة وأنا حي ما قدروا، ولكن قف يا علي. فضرب رسول الله وقق القرنوس (٣)، ثم اقتلعه من الأرض بيده فرفعه حتى تبين بياض إبطيه، ثم قال له: ما ترى يا علي؟ قال: أرى أنَّ الله عزَّ وجل قد شرَّفني بك حتى إني لو أردت أن أمس السماء لمسستها. فقال عزَّ وجل قد شرَّفني بك حتى إني لو أردت أن أمس السماء لمسستها. فقال

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية ٨١.

<sup>(</sup>٢) كما ذكر ذلك أيضاً النيسابوري في تفسيره بهامش الطبري ٧٨/١٥ ط الميمنية. راجع تاريخ الخميس ٢٠٤/١ ، والمواهب اللدنية للقسطلاني ٢٠٤/١ ، وشرح المواهب للزرقاني ٣٣٦/٢ ، ونزهة المجالس للصفوري ٧٨/٢ ، والخصائص للسيوطي ٢٦٤/١ ط حيدر آباد.

<sup>(</sup>٣) القرنوس: الخرزة في أعلى الخف كما في تاج العروس ٢١٦/٤.

له: تناول الصنم يا علي. فتناوله ثم رمى به، ثم خرج رسول الله والله على من تحت على وترك رجليه، فسقط على الأرض فضحك، فقال له: ما أضحكك يا على؟ فقال: سقطت من أعلى الكعبة فما أصابني شيء، فقال رسول الله والله والزلك جبريل على التهى.

وهذا الوصف الدقيق لكيفية رفع النبي المسلم عما انفرد بروايته أبو هريرة، الدال على المشاهدة والحضور، وهو لم يكن حاضراً يومئذ بمكة، بل ولا في الحجاز، بل كان بالبحرين، وقد سبق أن نبَّهت على ذلك في قصة تبليغ براءة، فراجع، ولا حاجة للإعادة، وإنما أردت التنبيه على أنَّه (في كل واد أثر من ثعلبة).

ومما يدلُّك على زعم أبي هريرة في حديثه ما رواه من قوله اللَّهُ: لو أن ربيعة ومضر جهدوا أن يحملوا منى بضعة وأنا حيّ ما قدروا.

أقول: فهل أن حماره اليعفور، وناقته القصواء، وناقته العضباء، أو بغلته الدلال، كانت تلكم الحيوانات أقوى من ربيعة ومضر؟! حيث كان يركبها، وربّما أردف معه غيره عليها.

فقد أخرج مسلم في صحيحه، وأحمد في مسنده، وابن الجوزي في كتابه الحدائق، عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله ﷺ إذا قدم من سفر تلقّي بالصبيان من أهل بيته.

قال: وإنه قدم من سفره، فسبق بي إليه، قال: فحملني بين يديه،

قال: ثم جيء بأحد ابني فاطمة، إما الحسن وإما الحسين، فأردفه خلفه. قال: فدخلنا المدينة ثلاثة على دابّة (١٠).

ويبقى الجواب عند أبي هريرة في مخزون الجراب.

ولا عجب منه لو روى مثل هذه الطامّة، ما دام يحمل تعويذ الهامّة والسامّة من كل عين لامّة، فلا يجرؤ على محاسبته أحد بعد الخليفة عمر الذي أوجع ظهره ضرباً حتى أدماه، لخيانته ماليًّا وكذب حديثه.

أما بعد عمر فقد غدا يسرح ويمرح، تحوطه رعاية الحاكمين، وتغـدق عليه من أموال المسلمين، جزاء ما كان يرويه من أحاديث مكذوبة.

فلا عجب إذن، فإن منتهى الإرب هو في معرفة السبب، وهو إنكار فضيلة صعود الإمام عليه على منكبي الرسول المنتهى، وهي فضيلة لم يرق لأبي هريرة وأسياده الذين أغدقوا عليه حتى صار وصار... أن يروي هذه الفضيلة كما هي، فشوّه صفحته قبل أن يُشوه صفحة التاريخ، وهو أقصر باعاً من أن يطمس فضيلة شاعت وذاعت حتى تغنى بها الشعراء، فقال بعضهم:

ماذا أقولُ بِمَنْ حُطَّتْ له قَـدَمٌ في مَوضِعٍ وضَعَ الرحمنُ يمناهُ وقال العمري في عينيته العصماء:

وأنتَ أنتَ الذي حُطَّتْ له قَدَمٌ في مَوضعٍ يدَه الرحمنُ قد وَضَعا

 <sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ١٨٨٥/٤ . السنن الكبرى للبيهقي ٢٦٠/٥ . مسند أحمد ٢٠٣/١.
 الجامع الصغير ١٨٩/١ . معرفة أسامى أرداف النبى، ص ٢٢.

قال الآلوسي في شرحه لهذا البيت: وقيل: أحبَّ عليه الصلاة والسلام (يعني عليًّا) أن يكافئ الكعبة حيث ولد في بطنها بوضع الصنم عن ظهرها، فإنها كما ورد في بعض الآثار كانت تشتكي إلى الله تعالى عبادة الأصنام حولها وتقول: أي ربِّ حتى متى تُعبد هذه الأصنام حولي؟ والله تعالى يعدها بتطهيرها من ذلك.

وإلى هذا أشار المرحوم العلامة السيد رضا الهندي بقوله: لما دَعَاك اللهُ قِدْماً لأنْ تُولَدَ في البيست فلبيّته شكرتَهُ بين قريش بسأنْ طهّرتَ مِنْ أصنامِهم بيتَهُ

ومسك الختـام أن نتوسـل إلى الله تعـالى بمـا توسّـل بـه الشـاعر بقولـه كما ذكره الزرقاني في شرح المواهب وزيني دحلان في السيرة:

#### قال الشاعر:

يا ربّ بالقدَم التي أوطاتَها مِن قابِ قوسين المحلُّ الأعظما وبحرمة القدَم التي جُعلتْ لها كتفُ المؤيَّد بالرسالة سُلما ثبّتْ على متن الصراط تكرُّماً قَدَمي وكُن لي مُنقذاً ومُسَلما واجعلْهما ذُخري فمَنْ كانا له ذُخْراً فليس يخافُ قَطُّ جهنّما

# علي الصدّيق الأكبر يا على أنا وأنت أبوا هذه الأمَّة

أكبرُ صدِّيق أتاهُ لَقَبِاً مَعَ النبيِّ كانَ للناس أبَا

إشارة منه دام ظله إلى فضيلتين خص النبي المستن به المومنين المؤمنين المؤمنين المشتهر.

الأولى: لقُّبه بالصديق الأكبر.

والثانية: جعله معه أباً للأمة.

أمَّا الأولى فقد ورد في عدّة أحاديث أنه ﴿ لَلْكِنْ لَقُبِهِ تَارَة بِالصَدِّيقِ وَتَارَة بِالصَدِّيقِ

١- أما ما ورد من تلقيبه بالصديّق فمن ذلك ما رواه ابن عباس وأبو ليلى وجابر وأبو أيوب الأنصاري وغيرهم عنه على الله الصديّة ون ثلاثة: حزقيل مؤمن آل فرعون، وحبيب النجار صاحب آل يس، وعلى بن

على المنه الصدّيق الأكبر المناسبين الأكبر المناسبين المن

### أبي طالب، وهو أفضلهم.

راجع أحاديث الصحابة المذكورين وغيرهم في المصادر التالية:

١. مناقب الإمام أمير المؤمنين لأحمد بن حنبل (مخطوط).

۲ ـ مناقب ابن المغازلي، ص ۲٤٥.

٣ ـ الرياض النضرة ١٥٣/٢ ط تصحيح النعساني.

٤ ـ كفاية الطالب، ص ٤٧.

٥ ـ فرائد السمطين ٢٨٢/١.

٦ ـ شواهد التنزيل ٢٢٤/٢.

٧ معرفة الصحابة لأبي نعيم ٣٠٢/١ ط مكتبتي الـدار بالمدينة والحرمين بالرياض.

٨٠ تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام) ٨٠/١.

٩- ينابيع المودة، ص ١٢٤ ط إسلامبول عن أحمد في مسنده وأبي نعيم وابن المغازلي والموفق الخوارزمي، و ص١٨٥ نقلاً عن مناقب أحمد،
 و ص٣٣٣، ٨٨٤.

١٠ ـ أسد الغابة ٧٨٧/٥.

١١ - الفتح الكبير للنبهاني، ص ٢٠٢.

١٢ مشارق الأنوار للحمزاوي، ص ٧٨ ط مصر بمطبعة الشرق
 سنة ١٣٥٦هـ.

١٣ - منتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد) ٣٠/٥ - ٣١.

- ١٤ ـ الصواعق المحرقة، ص ٧٤ ـ ٧٥ ط الميمنية.
- ١٥ ـ شرح نهج البلاغة ٤٥١/٢ ط مصر الأولى.
- ١٦ ـ فردوس الأخبار للديلمي حرف الصاد ٥٨١/٢.
- ١٧ ـ تفسير الرازي ٥٧/٢٧ ط عبد الرحمن محمد بمصر.
  - ١٨ ـ الجامع الصغير للسيوطي ٥٦/٢ ط بولاق.
- ١٩ ـ السراج المنير للعزيزي ٤٠٣/١ ط الشرقية سنة ١٣٠٤هـ.
- ٢٠ جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال ٢٠١/١٢ ـ ٢٠٠ ط حيدر آباد الثانية.
- ٢١ التيسير في شرح الجامع الصغير للمناوي ١٠٤/٢، ثم قال: فهو صديق هذه الأمة الأعظم، ولهذا قال: أنا الصديق الأكبر، لا يقولها غيري.
   ٢٢ الأمالي الخميسية للإمام المرشد بالله يحيى بن الحسين الشجري
- ٢٢ الأمالي الخميسية للإمام المرشد بالله يحيى بن الحسين الشجري . ١٣٩/١.
  - ٢٣ ـ ذخائر العقبي، ص ٥٦.
  - ٢٤ ـ فيض القدير للمناوي ٢٣٧/٤ ـ ٢٣٨.

#### 00000

٢ ـ أمّا ما ورد من تلقيبه عليته بالصدّيق الأكبر فمن ذلك ما ورد عنه ورد عنه أول من آمن بي، وأول من يصافحني يوم القيامة، وهو الصدّيق الأكبر، وهذا فاروق هذه الأمة، يفرق بين الحق والباطل، وهذا يعسوب المؤمنين.

وقد رواه غير واحد من الصحابة، منهم سلمان وأبو ذر وابن عباس وحذيفة وأبو ليلى الغفاري وغيرهم بألفاظ متفاوتة، ومنهم من سمعه يقول لعلي ما مرَّ نقله، ومنهم من سمعه يقول له: أنت الصدِّيق الأكبر، وأنت الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل.

وقد أخرج أحاديثهم أصحاب المصادر التالية فيها:

١٠ المحب الطبري في الرياض النضرة ١٥٥/٢، وقد قال في ص١٥٥:
 وسمَّاه رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم صدِّيقاً. وحكى في ص ١٥٥
 عن الخجندي قوله: ويلقب بيعسوب الدين وبالصدِّيق الأكبر.

٢ ـ وأخرجه أيضاً في ذخائر العقبي، ص ٥٦.

٣ - ابن عبد البر في الاستيعاب ١٦٩/٤ بهامش الإصابة ط مصطفى
 عمد.

- ٤ ـ الموفق الخوارزمي في المناقب، ص ٦٢ ط تبريز.
- ٥ ـ ابن الأثير في أسد الغابة ٢٨٧/٥ ط مصر الأولى.
  - ٦ ـ الحمويني في فرائد السمطين ١٣٩/١ ـ ١٤٠.
- ٧ ـ ابن عساكر في تاريخه (ترجمة الإمام) ٧٥/١ ـ ٧٨.
- ٨ أبو جعفر الإسكافي في نقض العثمانية للجاحظ المطبوع معها
  - بمصر، ص ۲۰ جمع ونشر السندوبي سنة ١٣٥٧هـ.
  - ٩ ـ ابن أبي الحديد في شرح النهج ٢٥٧/٣ ط مصر الأولى.
    - ١٠ ـ السيوطي في اللئالئ المصنوعة ١٦٧/١.

١١ ـ الحلبي في سيرته ٣٨٠/١ ط سنة ١٣٢٠هـ.

١٢ - ابن حمزة الحسيني نقيب دمشق في البيان والتعريف ١١٠/٢ ط
 حلب، ٢٧/٣ ط دار الكتب العلمية، بيروت.

١٣ ـ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠٢/٩ ط القدسي.

١٤ السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال ٢١٤/١٢ ط
 حيدر آباد الثانية.

10 - المتقي الهندي في منتخب كنز العمال ٣٣/٥ بهامش مسند أحمد ط الأولى بمصر.

١٦ - الإمام المرشد بالله يحيى بن الحسين الشجري في الأمالي
 الخميسية ١٤٤/١.

١٧ ـ الذهبي في ميزان الاعتدال ٣١٦/١ ط السعادة بمصر.

١٨ ـ الروداني في جمع الفوائد ٣٣١/٢.

ولشيوع هذا اللقب وثبوته كان علي عَلِيه يفتخر به على المنبر، ويسمعه المسلمون، ويتحدَّى به من يعانده، ولم يُؤثر أنَّ أحداً أنكر عليه ذلك أو غمز فيه، فقد كان عَلِيه يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله، وأنا الصدِّيق الأكبر، وأنا الفاروق الأعظم، لا يقولها بعدي إلا كاذب مفترٍ، ولقد صليّت قبل الناس سبع سنين، قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة.

أخرجه بهذا اللفظ أو بألفاظ متقاربة أصحاب المصادر التالية:

١- سنن ابن ماجة ٥٧/١ ط الغازية، ص ٤٤ ط مصر برقم ١٢٠ ط

على المنافق الماريق الأكبر المنافق الم

محققة.

٢ ـ خصائص النسائي، ص ٣ ط التقدم، ص ١٨.

٣ ـ مناقب الإمام لأحمد بن حنبل (مخطوط).

٤ ـ رسالة النقص على العثمانية للإسكافي، ص ٢٠ ط مصر ونشر
 حسن السندويي.

وقال في ص ٢٨: ولو كان إسلامه عن تلقين وتربية لما افتخر هو على رؤوس الأشهاد، ولا خطب على المنبر وهو بين عدو محارب وخاذل منافق فقال: أنا عبد الله وأخو رسول الله، وأنا الصديق الأكبر والفاروق الأعظم، صليت قبل الناس سبع سنين، وأسلمت قبل إسلام أبي بكر وآمنت قبل إيانه.

فهل بلغكم أنَّ أحداً من أهل ذلك العصر أنكر ذلك، أو عابه أو ادَّعاه لغيره، أو قال له: إنما كنت طفلاً... إلى آخر كلامه في إثبات مرامه.

- ٥ ـ مستدرك الحاكم ١١١/٣.
- ٦ الرياض النضرة ١٥٥/٢ ، ١٦٧.
  - ٧ ـ ذخائر العقبي، ص ٥٨.
- ٨ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢٠/٢ ط حيدر آباد.
  - ٩ تلخيص المستدرك للذهبي بذيل المستدرك ١١١/٣.
    - ١٠ الكشف والبيان للثعلبي (مخطوط).

١١ ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٠/١ ط مصر الأولى.

١٢ ـ الأوائل لأبي هلال العسكري.

١٣ - الضعفاء للعقيلي في ترجمة عباد بن عبد الله ١٣٧/٣ ط دار
 الكتب العلمية.

١٤ - تهذيب الكمال للمزي.

١٥ ـ المصنف لابن أبي شيبة.

١٦ ـ فرائد السمطين ١/ ٢٤٨.

١٧ ـ اللئالئ المصنوعة ١٦٦/١ ط بولاق.

١٨ ـ تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام) ٥٣/١ ـ ٥٥.

١٩ جمع الفوائد للروداني ٣٣١/٢ نشر المكتبة الجامعة بمكة المكرمة.

٢٠ جمع الجوامع للسيوطي كما في ترتيبه كنز العمال ١٠٧/١٥،
 ١٤٥.

٢١ ـ تاريخ الطبري ٥٦/٢.

٢٢ ـ أنساب الأشراف للبلاذري ١٤٩/٢ في ترجمة الإمام، ط بيروت بتحقيق المحمودي.

ونختتم الحديث عن اختصاص الإمام أمير المؤمنين عَلِيَنِهُ بلقب الصديق الأكبر بقول السيد الحميري و لَنعمَ ما قال:

أشهد بالله وآلائه والله عما قلته سائلي إنَّ علي بن أبي طالب لخير ما حافٍ وما ناعل صدِّيقُنا الأكبر فاروقُ بين الحق والباطل(١)

هذا ما يتعلق بالفضيلة الأولى التي أشار إليها الناظم دام ظله بقوله: أكبرُ صدِّيــق أتـــاهُ لَقَبـــاً .... ... ... ... ... ... ...

٢ ـ وأما الفضيلة الثانية وهي التي أشار إليها بقوله:

... ... ... ... مَعَ النبيِّ كانَ للناس أَباً

فقد ورد عنه ﷺ قوله لعلي: ﴿ أَنَا وَأَنْتَ أَبُوا هَذَهُ الأَمَّةُ ﴾، أو قوله: ﴿ أَنَا وَهُو أَبُوا هَذَهُ الأَمَّةُ ﴾، أو قوله: ﴿ أَنَا وَهُو أَبُوا هَذَهُ الأَمَّةُ ﴾، أو

وأخرج القندوزي الحنفي في ينابيع المودة حديث أبسي سعيد بن عقيصا، عن الحسين، عن أبيه قال: قال رسول الله على الله الته أنت أخي وأنا أخوك...

إلى أن قال: أنا وأنت أبوا هذه الأمة. الحديث(٣).

وأخرج القندوزي أيضاً في الينابيع عن علي بن الحسين عن أبيـه عن جده أمير المؤمنين علي اللِّنين على الله قـد فـرض

<sup>(</sup>١) ديوان السيد الحميري، ص ٣٣٧ ـ ٣٣٨ ط بيروت.

 <sup>(</sup>۲) غاية المرام، ص ٥٤٤ ـ ٥٤٥ نقلاً عن المناقب المائة لأبي الحسن بن شاذان من طريق
 العامة، وعن غيره من طريق الحناصة في ثلاث منها النصوص المتقدمة.

<sup>(</sup>٣) ينابيع المودة، ص ١٢٣ نقلاً عن المناقب.

عليكم طاعتي، ونهاكم عن معصيتي، وفرض عليكم طاعة علي بعدي، ونهاكم عن معصيته، وهو وصبي ووارثي، وهو مني وأنا منه...

إلى أن قال: وأنا وهو أبوا هذه الأمة(١).

وروى في غاية المرام نقلاً عن الخصائص للشريف الرضي رحمه الله ـ وقد أخرجه الشريف<sup>(۲)</sup> بإسناد عن سلمة بن كهيل عن أبيه في قول الله عزّ وجل ﴿وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ (٣)

قال: أحد الوالدين على بن أبي طالب عُلِسَامُ (١).

وهناك أحاديث تؤكد هذا المعنى بلفظ: حق علي على هذه الأمة - على المسلمين ـ كحق الوالد على الولد ـ على ولده ـ.

وتلكم الأحاديث رواها من الصحابة علي السلام، وعمار بن ياسر، وجابر بن عبد الله، وأبو أيوب الأنصاري، وأنس بن مالك، كلهم رووها عنه الخفاظ في زبرهم، وهم:

١- الخوارزمي في مناقبه، ص ٢٢٤ ط تبريز.

٢ ـ المحب الطبري في الرياض النضرة ١٧٢/٢.

٣ ـ ابن عساكر في تاريخ في تاريخ دمشق (ترجمة الإمام عليته)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ١٢٣ نقلاً عن المناقب.

<sup>(</sup>٢) ص ٣٩ ط الحيدرية.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت، الآية ٨.

<sup>(</sup>٤) غاية المرام، ص ٥٤٥.

يا علي أنا وأنت أبَــوَا هذه الأمة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

.YVY - YV\/Y

٤ - ابن شيرويه الديلمي في الفردوس، حرف الحاء ٢١٠/٢ ط
 بيروت.

- ٥ ـ الحمويني في فرائد السمطين ٢٩٦/١ ـ ٢٩٧.
- ٦ ـ ابن المغازلي المالكي في المناقب، ص ٤٧ ـ ٤٨.
- ٧ ـ الذهبي في ميزان الاعتدال ٣١٣/٢ في ترجمة عيسى بن عبد الله
   العلوى.
  - ٨ ـ ابن حجر في لسان الميزان ٣٩٩/٤ في ترجمة عيسى العلوي.
    - ٩ ـ القندوزي الحنفي في ينابيع المودة، ص ١٢٣ ط إسلامبول.
    - ١٠ ـ المناوي في كنوز الحقائق، ص ٥٣ ط مصر سنة ١٣٠٥ هـ.
      - ١١ ـ الصفوري في نزهة المجالس ٢١٢/٢ ط مصر.
        - ١٢ ـ السيوطي في ذيل اللثالئ، ص ٦٠.
  - ١٣- الشيخ الطوسي في أماليه ٢٧٧/١ مطبعة النعمان، النجف.
    - ١٤ ابن عراق في تنزيه الشريعة ٧٩٨/١.

## على عنده علم الكتاب

٥٦ - وعندَه عِلْمُ الكِتَابِ المُنْزَلِ فِي مُحْكَمِ الآياتِ والمؤوَّل

إشارة منه دام ظله إلى ما ورد في اختصاصه عَلِيَنِهُ بعلم الكتاب وما جاء فيه من مُحكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وعام وخاص، ومجمل ومبيَّن، وأحكام وفرائض وسنن، وقصص ومواعظ وحكم وآثار وغيرها.

أما الأحاديث المرفوعة فمنها ما صحَّ عنه عَلِيهُ من أقواله، نحو: « على عيبة علمي ». «يا على إنَّ الله أمرني أنْ أدنيك وأعلّمك لتعي، وأنزلت هذه الآية ﴿وَتَعِيهَا أُذُنَّ وَاعِيَةٌ﴾ (١)، فأنت أذن واعية لعلمي ».

ونحو: «أنا مدينة العلم وعلى بابها ». «أنا دار العلم وعلى بابها ».

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة، الآية ١٢.

«أنا مدينة الحكمة وعلي بابها ». «أنا دار الحكمة وعلي بابها ». «أنا مدينة الفقه وعلى بابها ».

ونحو: أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب، فما عُلّمتُ شيئـاً إلا علّمته عليًّا، فهو باب علم مدينتي.

ونحو: ليهنك العلم يا أبا الحسن، فقد شربت العلم شرباً، ونهلته للله.

ونحو: أقضاكم علي.

ونحو: إنَّ منكم مَن يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلتُ على تنزيله. فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا. فقال عمر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن خاصف النعل. وكان على قد أخذ نعل رسول الله الله وهو يخصفها.

ولابن طلحة الشافعي كلام في تعقيبه هذا الحديث، استعرض فيه منطوق الحديث ودلالته، ومعنى التأويل والتنزيل ببيان شاف كاف واف تحسن مراجعته(١).

ولنكتف بما ذكرناه من أحاديث نبوية ـ وعدَّتها اثنا عشر حديثاً ـ دلّت بالصراحة والملازمة على أعلمية الإمام، وأنّه المبيّن لشرائع الإسلام، دون غيره من سائر الأنام.

وأما الآثار الموقوفة: فمنها ما صحَّ عن الإمام أمير المؤمنين عَلِيْكُ من

<sup>(</sup>١) مطالب السؤول، ص ٢٣ ط إيران سنة ١٢٨٧هـ.

أقواله التي تضافر نقلها عنه.

أ ـ نحو قوله: علّمني رسول الله ﷺ ألف باب من العلم، كل بـاب يفتح لي ألف باب.

ب ـ ونحو قوله: كنت إذا سألته أجابني ـ النبي الله و وإنْ سكتُ ابتدأني، وما نزلَتْ عليه آية إلا قرأتُها وعلمتُ تفسيرها وتأويلها، ودعا الله أن لا أنسى شيئاً علّمني إيّاه، فما نسيت من حرام ولا حلال، وأمر ونهي، وطاعة ومعصية، ولقد وضع يده على صدري وقال: اللهم املاً قلبه علماً وفهماً وحكماً ونوراً. ثم قال لي: أخبرني ربي عز وجل أنّه قد استجاب لي فيك.

ج - ونحو قوله: «سلوني قبل أن لا تسألوني ». «سلوني قبل - يُوشك - أن تفقدوني ». «سلوني عن كتاب الله، فإنَّه ليس من آية إلا وقد عرفت بليلٍ نزلت أم بنهار، في سهلٍ أم جبل، ولو شئت لأوقرت سبعين بعيراً من تفسير فاتحة الكتاب ».

د. ونحو قوله: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو كُسِّرت. ثُنيّت. لي الوسادة فجلست عليها، لحكمتُ بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، بقضاء يزهر، يصعد إلى الله، والله ما نزلت آية في ليلٍ أو نهار، ولا سهلٍ ولا جبل، ولا بحر، إلا وقد عرفت أي ساعةٍ نزلت، وفيمن نزلت، وما من قريش رجل جرت عليه المواسي إلا وقد نزلت فيه آية من كتاب

الله، وآيتان تسوقه إلى الجنة، أو تقوده إلى النار، ولأن يعلموا ما فرض الله لنا على لسان النبي الأمي أحب إلي من ملء الأرض فضة، وإني لأعلم أنَّ القلم جرى بما هو كائن، أما والله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنَّ مثلنا فيكم كمثل سفينة نوح في قومه، ومثل باب حطة في بني إسرائيل.

فقام رجل ـ في بعض المصادر هو ابن الكواء ـ فقال: فما نزل فيكُ يا أمير المؤمنين؟

قال الراوي: فغضب ـ الإمام ـ ثم قال: أما والله لو لم تسألني على رؤوس القوم ما حدثتك. ثم قال: هل تقرأ سورة هود؟ ثم قرأ ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ ، عَلَى بَيْنَةٍ مِن ربِّه ، وأنا أتلوه والشاهد منه .

هـــ ونحو قوله: ما بين لوحي المصحف من آية إلا وقد علمت فيمن نزلت، وأين نزلت، وإنَّ بين جوانحي لعلماً جمًّا، فسلوني قبل أن تفقدوني.

و ـ ونحو قوله: إذا كنت خائباً عن نزول الآية كان يحفظ علي رسول الله كان يخفظ علي رسول الله الله الله الله علي أنزل الله علي بعدك كذا وكذا، وتأويله كذا وكذا. ويعلمني تأويله وتزيله.

إلى غير ذلك من آثار مروية عنه وموقوفة عليه.

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية ١٧.

أما ما ورد في حقّه من أقوال الصحابة واعترافهم بأنّهم لم يبلغوا معشار ما لديه، فذلك شيء كثير، نقتصر على ذكر ما ورد عن إمامي التفسير عند الصحابة، وهما عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما.

أما ما روي عن ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، فقد قال: ما أنزل آية في القرآن ﴿يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُـــوا﴾ إلا كان علي أميرها وشريفها، ولقد عاتب الله تعالى أصحاب محمد والتلكي في غير آية، فما ذكر عليًا إلا بخير.

وقال: ما نزل في أحد من الصحابة من كتاب الله ما نزل في علمي، نزل في على ثلاثماثة آية.

وقال: أخذ بيدي ـ علي ـ في ليلة مقمرة، فخرج بي إلى البقيع بعد العشاء، وقال: اقرأ يا عبد الله. فقرأت ﴿بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فتكلم في أسرار الباء إلى بزوغ الفجر، وقال لي: قم يا ابن عباس إلى منزلك فتأهّب لفرضك. فقمت وقد وعيت ما قال، ثم تفكرت فإذا علمي بالقرآن وعلم أصحاب محمد في علم على ليس إلا كالقرارة في المثعنجر(١).

وقال أيضاً: قال لي علي: يا ابن عباس إذا صليت العشاء فالحق الجبّانة. قال: فصليت ولحقته ـ وكانت ليلة مقمرة ـ قال: وقال لي: ما تفسير الألف من ﴿الحَمْدُ﴾؟ قلت: لا أعلم. فتكلّم فيها ساعة تامة، ثم قال: ما

<sup>(</sup>١) القرارة: الفدير الصغير. المثعنجر: البحر.

تفسير اللام من ﴿ الْحَمْد ﴾؟ قلت: لا أعلم. فتكلّم في تفسيرها ساعة تامة، ثم قال: ما تفسير الحاء من ﴿ الْحَمْد ﴾؟ قلت: لا أعلم. فتكلّم في تفسيرها ساعة تامة، ثم قال: ما تفسير الميم من ﴿ الْحَمْد ﴾؟ قلت: لا أعلم. فتكلّم في تفسيرها ساعة، ثم قال: ما تفسير الدال من ﴿ الْحَمْد ﴾؟ قلت: لا أدري. فتكلّم فيها إلى أن بزغ عمود الفجر.

قال: فقال لي: قم يا ابن عباس إلى منزلك فتأهب لفرضك، فقمت وقد وعيت ما قال لي، ثم تفكرت فإذا علمي بالقرآن في جنب علم علي كالقرارة في المثعنجر.

وقال: علم النبي المنطقة من علم الله، وعلم علي من علم النبي النبي ، وعلم النبي من علم علي، وما علمي وعلم الصحابة - أصحاب محمد - في علم على إلا كقطرة في سبعة أبحر.

وقال: كل ما تكلمت به في التفسير فإنّما أخذته من علمي كرم الله وجهه!

وأما ما روي عن عبد الله بن مسعود. وهو من السابقين الأولين. فقد قال: إنَّ القرآن نزل على سبعة أحرف، ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن، وإنَّ عليًّا عنده علم الظاهر والباطن.

وقال أيضاً: لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطي لأتيته. فقال له رجل: أما لقيت على بن أبي طالب؟ فقال: بلى قد لقيته.

وقال أيضاً: قرأت على رسول الله عليه سبعين ـ تسعين ـ سورة،

وختمت القرآن على خير الناس علي بن أبي طالب.

وهذا القول من ابن مسعود أخرجه الطبراني في معجميه الأوسط والكبير (١)، وابن عساكر في تاريخه، والخوارزمي في مناقبه، والهيثمي في مجمع الزوائد، وعقب عليه بقوله: هو في الصحيح خلا قوله: وختمت... إلى آخره (٢).

والعجب منه كيف يتوقع من صاحب الصحيح ـ وهو البخاري طبعاً ـ أن يذكر تتمة الحديث، وهي تدل على فضيلة للإمام، بل على أفضليته على بقية الصحابة، وهوى البخاري معروف، وبالنصب موصوف.

ولنختم الكلام بشهادة خزيمة بن ثابت ـ وهو ذو الشهادتين ـ فقد أنشد الأبيات التالية وهو واقف بين يدي المنبر يوم بويع الإمام أمير المؤمنين عَلِيْهُ ، فقال:

أبو حَسَنِ مما نخافُ مِنَ الفتنُ أطبّ قريش بالكتاب وبالسننُ إذا ما جرى يوماً على الصخر البدن وما فيهم كلُّ الذي فيه مِن حَسَنْ

إذا نحسنُ بايعنَّا عليَّا فحَسْبُنا وجَدْناه أولى الناسِ بالناسِ إنَّهُ وإنَّ قريشاً ما تشَـقُّ غبَارَه وفيه الذي فيهم مِن الخير كلِّهُ

والآن نذكر جملة من المصادر التي أخرجت الآثار الموقوفة، ويأتي ما يتعلق بالأحاديث المرفوعة:

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ١/٦.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ١١٦/٩.

على المنطق عنده علم الكتاب ......

- ۱- تفسير الحبري، ص ٦.
- ٧ ـ تفسير الطبري ١٠/١٢.
- ٣ـ تفسير النيسابوري بهامش تفسير الطبري ٤/٢٧ في تفسير سورة الذاريات.
  - ٤ ـ تفسير الدر المنثور ٣٢٤/٣.
  - ٥ ـ شواهد التنزيل ٢٧٥/١ ـ ٢٨٢.
    - ٦ الاستيعاب (ترجمة الإمام).
      - ٧ الإصابة (ترجمة الإمام).
    - ٨ ـ أسد الغابة (ترجمة الإمام).
  - ۹. طبقات ابن سعد ۲/ق۲/۱۰۱.
    - ١٠ ـ حلية الأولياء ١/٦٥، ٦٧.
  - ١١ ـ مستدرك الحاكم ١١٤/٣ ـ ١١٥.
  - ١٢ ـ تلخيص المستدرك بهامش المستدرك.
    - ١٣ ـ فرائد السمطين ١/٣٣٨ ـ ٣٤١.
  - ١٤ ـ مطالب السؤول، ص ٢١ ط إيران سنة ١٢٨٧هـ.
    - ١٥ ـ تذكرة الخواص، ص ١٠ ط إيران سنة ١٢٨٥هـ.
      - ١٦. مناقب الخوارزمي، ص ٥٤ ـ ٥٦ ط تبريز.
        - ١٧ ـ مناقب ابن المغازلي، ص ٢٧٠.

- ١٨ ـ كفاية الطالب للكنجى الشافعي، ص ٢٣٥.
  - ١٩ ـ الرياض النضرة ٢٠٧/٢.
  - ۲۰ ـ ذخائر العقبي، ص ۸۳.
- ٢١ معجم الطبراني الكبير ٢٦٤/١١ ط الأوقاف ببغداد (الأولى)،
   ص ٢١٠، ٧٦/٩ الطبعة الثانية.
  - ٢٢ ـ أخبار القضاة لوكيع ٩٠/١.
  - ٢٣ ـ شرح نهج البلاغة ٢٠٨/١ الطبعة الأولى المصرية.
    - ٢٤ ـ مجمع الزوائد ١١٦/٩ ، ٢٨٨.
      - ٢٥ ـ ميزان الاعتدال ٢٧/٢.
    - ٢٦ ـ مقتل الحسين للخوارزمي ٤٤/١.
    - ٢٧ ـ معرفة الصحابة لأبي نعيم ٢٩٨/١، ٣٠٧.
      - ٢٨ ـ كنز العمال ١٠٠/١٥ ط حيدر آباد الثانية.
    - ٢٩ ـ منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ٤٣/٥.
      - ٣٠ ـ السيرة الحلبية ٢٠٧/٢.
      - ٣١ ـ سيرة زيني دحلان بهامش الحلبية ١١/٢.
    - ٣٢ ـ الشرف المؤبد، ص ٦٤ ط بيروت سنة ١٣٠٩هـ.
  - ٣٣ ـ ينابيع المودة، ص ٦٩ ـ ٧٤ ط إسلامبول سنة ١٣٠٢هـ.
    - ٣٤ ـ أسنى المطالب للجزري، ص ١٥.

على المناه عنده علم الكتاب

٣٥ ـ تاريخ ابن عساكر ٤٨٥/٢ ـ ٤٨٦، ٢٠/٣ ـ ٢٦.

٣٦ ـ الفائق للزمخشري (قرر).

٣٧ ـ الغريبين للهروي (قرر).

٣٨ ـ لسان العرب (قرر).

٣٩ ـ نهاية اللغة لابن الأثير (قرر).

٤٠ ـ تاج العروس (قرر).

٤١ ـ نظم درر السمطين، ص ٨٩.

٤٢ ـ الفتح المبين للحكيم الترمذي كما في ينابيع المودة، ص ٧٠.

٤٣ ـ الدر المنظم لابن طلحة الشافعي كما في ينابيع المودة، ص ٦٩.

## أقضاكم على

٧٥ - يحكمُ عَدْلاً ويقولُ فَصْلا وعندَه الصَّعْبُ يكونُ سَهْلا

إشارة منه دام ظله إلى ما صحَّ عنه ﷺ أنّه قال: يا علي أخصمك بالنبوة ولا نبوة بعدي، وتخصم الناس بسبع، ولا يحاجّك فيها أحد من قريش: أنت أولهم إيماناً بالله، وأوفاهم بعهد الله، وأقومهم بأمر الله، وأقسمهم بالسوية، وأعدلهم بالرعية، وأبصرهم بالقضية، وأعظمهم عند الله مزية.

وجاء نحو ذلك في قوله ﷺ لابنته الصديقة الطاهرة الزهراء ﷺ في أخريات أيامه، وقد دخلت عليه باكية تشكو الضيعة من بعده، فقال لها في حديث طويل جاء فيه: وزوجتك زوجاً وهو أشرف أهل بيتك حسباً، وأحدهم بالرعية، وأكرمهم منصباً، وأعدلهم بالسوية، وأبصرهم بالقضية.

فمن كان بمثل هذه الصفات العالية والمقامات السامية، وله الأفضلية

أقضاكم على .......

في كلها بقول من لا ينطق عن الهوى، أليس هـو الـذي يحكـم عـدلاً ويقـول فصلاً، ويكون الصعب عنده سهلاً.

كيف لا وقد دعا له عليه حين بعثه إلى اليمن قاضياً وقد ضرب صدره وهو يقول: اللهم اهد قلبه وثبّت لسانه.

قال علي ﴿ اللَّهِ : فما أعيى عليَّ قضاء، وما شككت في قضاء بين اثنين فما زلت قاضياً.

والشهادة له بأنه أقضى الأمة قد صدرت في حقه من الرسول الأكرم والشهادة له بأنه أقضى الأمة قد صدرت في حقه من الرسول الأكرم والخبري يقول: «على أقضى أُمّتي»، وأخرى يقول: «أعلم أمتي بالسنة والقضاء بعدي علي بن أبي طالب عليه »، و و و ... إلى ما هنالك من أحاديث متضافرة لفظاً، متواترة معنى، واضحة دلالة، ثابتة سنداً.

وليس هناك من يرتاب أو يشك في أنَّ عليًّا عَلَيْهُ كان أعلم الأمة وأقضاها، إلا شاك أو معاند، وكيف يشك في ذلك وقد أجمع من تقدمه من الخلفاء: أبو بكر وعمر وعثمان، مضافاً إلى السيدة عائشة وابن عباس وابن مسعود وغيرهم، بأنَّ الإمام هو الأعلم، وعنده فصل القضاء، وإليه المرجع في الإفتاء.

ومن الذي يجهل أو يتجاهل رجوع الخلفاء إليه عندما تنزل بـهم المعضلات، فلا مفزع لديهم إلا حلاًل المشكلات؟؟

وقد اشتهرت أقوالهم في ذلك عندما يفرِّج عنهم الكروب، خصوصاً

أقوال عمر، وخصوصاً ما شاع عنه واشتهر من قوله: (لولا علي لهلك عمر). وقد عُدَّت موارد قوله ذلك، فقيل: إنها كانت سبعين مورداً. فضلاً عن أقواله الباقية نحو (علي أقضانا)، و( لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو حسن)، و(اللهم لا تنزلن بي شديدة إلا وأبو الحسن جنبي)، و(لولاك لافتضحنا).

ونقل عن عثمان قوله: لولا على لهلك عثمان.

وقالت عائشة: هو أعلم بالسنة.

وقال ابن مسعود: كنا نتحدث أنَّ أقضى أهمل المدينة علي بن أبي طالب. وقد مرَّ عنه أنّه ختم عنده القرآن.

وقال ابن عباس: والله لقد أعطي علي بـن أبـي طـالب تسـعة أعشـار العلم، وأيم والله لقد شارككم في العشر العاشر.

ويحكى عن أبي الدرداء ـ وكان قد سكن الشام ـ قوله: العلماء ثلاثة: رجل بالشام ـ ويعني نفسه ـ ، ورجل بالكوفة ـ ويعني ابن مسعود ـ ، ورجل بالمدينة ـ يعني علي بن أبي طالب ـ ، فالذي بالشام يسأل الذي بالكوفة ، والذي بالكوفة يسأل الذي بالمدينة ، والذي بالمدينة لا يسأل أحداً.

وقال شريح القاضي: حدثنا علي بن أبي طالب وكان أقضى الأمة(١).

ومن راجع كتب الحديث والفقه وحتى التاريخ في خصوص قضاء

<sup>(</sup>۱) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۸۵/٦.

أقضاكم على ......

الإمام، وقف على قضايا وقضايا عجز عنها غيره، ولم يكن لها غير أبي حسن علي، حتى إنّه ليجد مثل معاوية بن أبي سفيان ـ وهو ألد أعدائه ـ قد رجع إليه بطريق غير مباشر، حيث كان يبعث إليه من يسأله دون أن يذكر ذلك عنه، ولكن الإمام وأبناءه وصحبه كانوا يعرفون ذلك، فعتب بعض من كان مع الإمام عليه، وكيف تجيبه وهو عدونا، فقال ما مضمونه: يكفيكم احتياجه إلينا.

وفي استنطاقه ضرار بن عمرو ليصف له الإمام عليته وتصديقه له بكل ما وصف، ما يدحض مزاعم المعاندين. فقد جاء في وصف الإمام من قول ضرار بعد أن استعفى فلم يعف، فقال: أمّا إذا لا بدّ من وصفه، كان والله بعيد المدى، شديد القوى، يقول فصلاً، ويحكم عدلاً، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه... إلى آخر وصفه الراثع البليغ الذي بلغ من معاوية أن بكى، وقال: رحم الله أبا حسن، كان والله كذلك.

ومن شاء المزيد في المقام من معرفة الأحاديث النبوية فليرجع إلى المصادر التالية:

- ١- سنن ابن ماجة ١٤/١، ١٦٨ ، باب في ذكر القضاة.
- ٢ ـ سنن أبي داود: كتاب الأقضية في باب كيف القضاء.
  - ٣ سنن البيهقى ٨٦/١٠.
  - ٤ ـ مسند الطيالسي ١٦/١، ١٩.

- ٥ ـ مسند أحمد ٨٣/١، ٨٨، ١١١، ١٣٦، ١٤٩ وأماكن أخرى.
  - ٦. الاستيعاب في ترجمة الإمام.
  - ٧ حلية الأولياء ١٥٥١ ٦٦، ٣٨١/٤
    - ٨ ـ مجمع الزوائد ١٦٥/٩
    - ٩ ـ مطالب السؤول، ص ٣٤.
  - ١٠ كفاية الطالب، ص ١٣٩ الطبعة الأولى.
    - ١١ ـ الرياض النضرة ١٩٨/٢.
    - ١٢ ـ ذخائر العقبي، ص ٨٣، ٨٤.
  - ١٣ ـ كنز العمال ٢١٤/١٢، ٩٩/١٥ ومواضع أخرى.
    - ١٤ خصائص النسائي، ص ١١ ط التقدم بمصر.
      - ١٥ ـ تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام) ج ٣.
- أما مصادر الآثار الموقوفة عن الخلفاء والصحابة فليرجع من شاء الاستزادة إلى المصادر التالية:
  - ۱ ـ طبقات ابن سعد ۲/ق۲/۱۰۲.
    - ٢ الاستيعاب (ترجمة الإمام).
  - ٣ ـ الرياض النضرة ١٩٤/٢، ١٩٧، ١٩٨، ٢٤٤.
    - ٤ ـ مناقب الخوارزمي، ص ٥٨، ٦٠ ٦١.
      - ٥ مقتل الخوارزمي ٤٥/١.

أقضاكم علي ......

٦ ـ تذكرة الخواص، ص ٨٨، ٨٨ ط النجف.

٧ ـ كنز العمال ج ١٥.

٨ ـ منتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد) ٣٥٢/٢.

٩ ـ مطالب السؤول، ص ٣٠.

١٠ ـ تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام) ٢٧/٣ ـ ٤٤.

١١ ـ تاريخ ابن كثير ٣٥٩/٧، وقال: ثبت عن عمر.

١٢ ـ حلية الأولياء ١٥/١.

١٢ ـ سنن البيهقي ٤٤٢/٧.

١٤ ـ الفتوحات الإسلامية لزيني دحلان ٣٠٦/٢.

١٥ - سنن النسائي ٣٢/١.

١٦ ـ سنن ابن ماجة ٤٢/١.

١٧ ـ فتح الباري ٢٣٤/٩، ١٣١/١٥.

١٨ - سنن أبى داود: باب المجنون يسرق أو يصيب حداً.

١٩ ـ مستدرك الصحيحين ٧/٧٥١.

٢٠ ـ تفسير الفخر الرازي في ذيل تفسير ﴿وَالتِّين وَالزَّيْتُون﴾.

٢١ ـ فيض القدير ٤٦/٣، ٤٥٦/٤ ـ ٣٥٧.

۲۲ ـ سنن البيهقي ١٢٠/١٠.

٢٣ ـ موطأ مالك في كتاب الأقضية.

۲۵ ـ مسئد أحمد ۱/۹۲، ۱۰۰، ۱۱۳، ۱۱۷، ۱۲۰، ۱۳۳ ومواضع اخرى.

٢٥ ـ مسند الطيالسي ١٥/١.

٢٦ ـ مشكل الآثار للطحاوي ج ١ (كتاب الطهارة).

٢٧ ـ صحيح مسلم ١٦٠/١، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين.

وأما مصادر وصف ضرار للإمام عَلَيْهُ وقد مرَّ فيه قوله: (يقول فصلاً، ويحكم عدلاً)، وبعض المصادر ذكرت بعض الوصف ولم تذكره كاملاً، ومصادر الوصف كما يلى:

- ۱ ـ طبقات ابن سعد ۲/ق۲/۱۰۰
  - ٢ ـ أسد الغابة ٢٢/٤.
- ٣ ـ أمالي القالي ١٤٣/٢ ط دار الكتب المصرية.
  - ٤ ـ زهر الآداب ٤٠/١.
  - ٥ ربيع الأبرار ٨٣٥/١ ط بغداد.
- ٦ ـ نهاية الإرب ١٧٦/٣ ط دار الكتب المصرية.
- ٧ ـ شرح نهج البلاغة ٢٧٧/٤ ط الأولى بمصر.
  - ٨ ـ المستطرف ١٧٧/١.
  - ٩ ـ أخبار الأول للإسحاقي، ص ٣٧.
    - ١٠ ـ الإتحاف بحب الأشراف، ص ٧.

أقضاكم على .................

۱۱ ـ تاریخ بغداد ٤٤٣/١٢.

١٢ ـ حلية الأولياء ١٨٤/١.

١٣ ـ الاستيعاب ٤٦٣/٢ ط حيدر آباد.

١٤ ـ صفة الصفوة لابن الجوزي ١٢١/١ ط حيدر آباد.

١٥ ـ مطالب السؤول، ص ٣٣ ط الحجرية سنة ١٢٨٧هـ.

١٦ ـ نظم درر السمطين، ص ١٣٤.

١٧ ـ ذخائر العقبي، ص ١٠٠.

١٨ ـ الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي، ص ١١١ ط الغري.

١٩ ـ الرياض النضرة ٢١٢/٢.

٧٠ - الشرف المؤبد، ص ٥٩.

٢١ ـ الأمالي الخميسية ١٤٢/١.

وغيرها وغيرها.

## حديث الغدير

٥٨-هذا عليٌّ والغديرُ يشهدُ

بأنَّـــ ألمولى الإمامُ الأوحدُ

٥٩ - قد أمر النبيُّ بـــالتبليغ مُهدّداً بوعده البليغ بذا استقرَّ الماءُ في مصبِّــــهِ • ٦- فامتثلَ النبيُّ أمرَ ربِّــــهِ ٦١ – مِن الحدوج قد أقاموا منبرا رقى بما أمانُ سكان الثرى ينصحُهم فيها بكلٌ صيغه ٣٢ - يخطبُهم بخطبة بليغة فبلُّغَ القومَ بما قدْ سَـــمِعهْ ٦٣– مدَّ يديه وعلياً رفَعَـــــهُ أشرقتِ الأرضُ بنور رَبُّها ٣٤ مذ تَمَّتِ النعمةُ واهتمَّ بِما يُعذرُ مَن في غيِّه توغَّـــلا ٦٥ - تبيَّنَ الرشدُ من الغيِّ فلا ٦٦- قال عليٌّ هو مولى مَن أنا مولاه، ربي بيننا قد قَرَنــــا بإمرة للمؤمنين سيلموا ٧٧ – فبادَرَ القومُ له واستسلموا

۱۹- على على مُظهِرِينَ للوَفا قلوبُهم مملوءةٌ مِن الجفا ٢٩- يُحبه النبيُّ والربُّ العلي والملأَ الأعلى وذوالقلب الصفي ١٧- لا يُنكرُ الغديرَ إلا جاحدُ مكابرٌ منافقٌ معاندٌ ١٧- إنَّ الغديرَ أمرُه قد اشتهرْ رواه أربابُ الحديثِ والسِّيرُ ١٧- راجعْ كتاباً للأميني كي ترى أنَّ الحديثَ جاوزَ التواتُـــوا

إشارة منه دام ظله إلى حديث الغدير الذي استوفى طرقه ابن عقدة في كتاب الولاية فأنهاها إلى مائة وخمسة طُرُق عن سبعين صحابياً أو أكثر، وجمع الطبري في كتاب له في مجلدين ضخمين (كما رآهما ابن كثير) طرق الحديث عن نيف وسبعين طريقاً، وقال ياقوت: تكلم في أوله بصحة الأخبار الواردة في غدير خم، ثم تلاه بالفضائل ولم يتم.

وقد رأى الذهبي مجلداً من طرق الحديث، قال: فاندهشت له ولكثرة تلك الطرق، ولعل ذلك كان السبب الباعث له أن جمع كتابه (طريق حديث الولاية).

وقد رأى أبو المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين الشافعي مجلّداً في بغداد في يد صحّاف، فيه روايات خبر غدير خم، مكتوباً عليه المجلّدة الثامنة والعشرون من طرق قوله صلى الله عليه [وآله] وسلم: « من كُنت مولاه فهذا على مولاه )،، ويتلوه المجلدة التاسعة والعشرون.

أما الحافظ أبو العلاء العطار الهمداني فكان يروي هذا الحديث بماتين وخمسين طريقاً. ولما كان سيّدنا الناظم أحال القارئ على كتاب (الغدير) في الكتاب والسنة والأدب، للمغفور له الشيخ الأميني رحمه الله ـ وقد طبع منه في حياته أحد عشر مجلداً، وتكرر طبعه، وهو حريّ بالمراجعة ـ فقد أغنانا بذلك عن الإسهاب في الحديث.

## حديث المؤاخاة

٧٧- هـــذاعليِّ صاحبُ اللواءِ قد خصَّه النسبيُّ بالإخساءِ ٧٧- يكفيه هذا شرفاً ومفخراً أبَعْدَ هذا شُبهةٌ؟ ماذا ترى؟

إشارة منه دام ظله إلى منقبتين عظيمتين اختص بهما الإمام أمير المؤمنين عليه منه النبي والمنتيز بهما في خصائص أخرى لم يشاركه فيها أي أحد من المسلمين.

الأولى: فضيلة حمل لواء النبي ﷺ.

والثانية: فضيلة مؤاخاة النبي ﷺ له.

أما الأولى، فقد مرَّت الإشارة إلى ما يتعلق بانَّه ﷺ حامل لواء الحمد في الآخرة، وذلك في شرح البيت رقم ٤٦.

أمَّا أنَّه عَلِينَهُ كان حامل لوائه في جميع مشاهده في الدنيا فذلك ما رواه غير واحد من الصحابة منهم: على عَلِينَهُ، وابنه الحسن عَلِينَهُ، وابن

عباس، وابن عبادة، وسعد، وأنس، وجابر بن سمرة، وغيرهم.

١- فعن علي علي الله الله كسرت يده يوم أحد، فسقط اللواء من يده، فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ضعوه في اليسرى، فإنه صاحب لوائى في الدنيا والآخرة (١).

٢ ـ وعن الحسن بن علي شَيْهِ قال: كان رسول الله ﷺ لا يبعث عليًا مبعثاً إلا أعطاه الراية.

وقال في خطبته صبيحة دفن أبيه: لقد فارقكم رجل أنْ كان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ليعطيه الراية فلا ينصرف حتى يفتح الله عليه، جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله(٢).

٣ ـ وعن ابن عباس قال: إنَّ رسول الله ﷺ دفع الراية إلى علي يوم بدر وهو ابن عشرين سنة.

وقال أيضاً: إنَّ راية المهاجرين كانت مع علي في المواقف كلها، يوم بدر، ويوم أحد، ويوم خيبر، ويوم الأحزاب، ويوم فتح مكة، ولم يزل معه في المواقف كلها(٣).

 <sup>(</sup>۱) الرياض النضرة ۱۹۱/۲ وقال: أخرجه الحضرمي. وأخرجه في ذخائر العقبى، ص
 ۷۵ وسماً ابن الحضرمي.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه المحب الطبري في الرياض النضرة ١٩٠/٢، وفي ذخائر العقبى، ص ٧٤ وقال:
 أخرجه أحمد. وفي كنز العمال ١٧٢/١٥ نقلاً عن ابن أبي شيبة وأبي نعيم وابن
 عساكر قال: وأورده ابن جرير من طريق الحسن عن الحسين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (ترجمة الإمام) ١٤٢/١.

وقال أيضاً: لعلي أربع خصال ليس لأحد من العرب غيره: هو أول عربي وعجمي صلى مع النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم، وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحف، وهو الذي صبر معه يوم المهراس ـ يعني يوم أحد ـ انهزم الناس كلهم غيره، وهو الذي غسّله، وأدخله قبره(۱).

٤ ـ وعن ابن عبادة قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه [وآله]
 وسلم في المواطن كلها ـ راية المهاجرين ـ مع علي بن أبي طالب(٢).

٥ ـ عن سعد بن أبي وقاص، وسيأتي حديثه بعد ذلك.

٣- وعن أنس بن مالك قال: سألت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فقلت: بأبي وأمي (أنت) من صاحب لوائك يوم القيامة؟ قال: صاحب لوائي يوم القيامة هو صاحب لوائي في دار الدنيا. وأشار إلى علي بن أبي طالب(٣).

٧ - وعن جابر بن سمرة قال: قالوا: يا رسول الله من يحمل رايتك يوم القيامة؟ قال: ومن عسى أن يحملها يوم القيامة إلا من كان يحملها في الدنيا: على بن أبى طالب(٤).

وأما المنقبة الثانية وهي المؤاخاة: وهذه المنقبة ترجع في جذورها

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (ترجمة الإمام) ١٤٣/١ ـ ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه في كنز العمال ٣٢٥/١٠ عن ابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (ترجمة الإمام) ١٤٧/١.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (ترجمة الإمام) ١٤٦/١، وفي كنز العمال ١١٩/١٥ نقلاً
 عن الطبراني واللثالئ المصنوعة ١٩١/١ ط بولاق.

إلى بدء الدعوة، وبالتحديد يوم إنذار العشيرة الأقربين، وقد مرّ بنا حديث بدء الدعوة ومصادره.

ومن ألفاظه: قال الشيخ في ذلك اليوم وهو يخاطب عشيرته: «أيكم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووزيري ووصيي...»، فلم يستجب له إلا أمير المؤمنين على بن أبي طالب، فقال له فيما قال: أنت أخي ووزيري... الخ.

وأكد ﷺ تلك المؤاخاة بينه وبين الإمام من بعد ذلك اليوم في شتى المناسبات، حتى إذا آخى بين أصحابه في مكة، فآخى بمين أبي بكر وعمر، وبين حمزة وزيد بن حارثة، وبين وبين... اصطفى عليًّا أخاً لنفسه.

وهكذا استمر على تأكيد تلك المؤاخاة قولاً وعملاً، حتى حين أعلن المؤاخاة الثانية بين المهاجرين والأنصار، حيث لاحظ حاجة المهاجرين إلى معونة الأنصار، فلاحظ المشيخ كذلك التناسب والتقارب بين المتاخيين في العقلية والمزاج والسلوكية، وشد من أواصر ذلك الرباط، حتى كاد أن يورث بعضهما من بعض على حد الأخوة النسبية. وفي هذه المرة أيضاً اصطفى عليًا لنفسه أخاً، ولم يزل المشيخ يعلن بأخوته لعلي حتى شاع عنه وذاع قوله المشيخ: «على أخي في الدنيا والآخرة »، وقوله: «أما ترضى أنك أخي وأنا أخوك ».

ولم يكن ذلك منه من عاطفة الرحم، بل هو اتباع لما أراده الله تعالى من اصطفائه بذلك، ففي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري مرفوعاً عنه حديث المواخاة ......

وَاللَّهُمْ عَلَى اللهُ عَلَى باب الجنَّة؛ لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علم الله الله علم الله الله علم ال

ويؤكّد ذلك ما ورد في حديث ليلة المبيت على الفراش ما يـدل على أنَّ المؤاخاة كانت من الله تعالى، إذ أوحى الله إلى جبريل وميكائيل: أفلا كنتما مثل على بن أبي طالب، آخيت بينه وبين محمد. فاتبع الرسول اللهيئة وحى الله وأوامره، يصحر بتلك الأخوة موطناً بعد موطن، منذ حديث بدء الدعوة، ومرورا بيومي المؤاخاة قبل الهجرة وبعدها، ووقوفا بغدير خم حين أخذ بضبعه حتى بان بياض إبطيهما، وقال فيما قال: «معاشر الناس هذا أخى ووصيّى وواعى علمي، وخليفتي على من آمن بي »، وغير ذلك من المواطن، وانتهاءاً بقوله اللهين في مرضه الذي توفي فيه فيما رواه عبد الله بن عمر، قال: إنَّ رسول الله عليه قال في مرضه: ادعوا لي أخى. فدعوا له أبا بكر، فأعرض عنه، ثم قال: ادعوا لي أخي. فدعوا له عمر، فأعرض عنه، قال: ادعوا لي أخي. فدعوا له عثمان، فأعرض عنه، ثم قال: ادعوا لي أخي. فدّعي له على بن أبي طالب، فستره بشوب وأكبّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب في تاريخه ٣٨٧/٧، والطبراني في معجمه الأوسط، والبيثمي في مجمع الزوائد ١١٨/٧، والمحب الطبري في الرياض النضرة ١١٨/٧ وذخائر العقبى، ص ٢٦، وسبط ابن الجوزي في تذكرته، ص ١٤، والخوارزمي في مناقبه، ص ٨٧، والجرداني في مصباح الظلام ٥٦/٢، وابن عساكر في تاريخه (ترجمة الإمام) ١١٩/١، وأبو نعيم في الحلية ٢٥٦/٧، وابن حجر في لسان الميزان ٤٨٤/٢، والشنقيطي في كفاية المطالب، ص ٣٤، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيه كنز العمال ١٢١/١٥ وغيرهم.

عليه، فلما خرج من عنده قيل له: ما قال؟ قال: علّمني ألف باب يفتح كـل باب إلى ألف باب.

وهذا الحديث أخرجه الحافظ ابن عدي في كامله وأبو يعلى، وابن كثير في تاريخه (۱)، ولم يستسغ طعمه، فحكى تضعيفه عن ابن عدي بحجة تضعيف أحد رواته، وهو ابن لهيعة الذي قال فيه أحمد بن حنبل: ما كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه. ووصفه الذهبي بالله الإمام الكبير قاضى الديار المصرية وعالمها ومحدّثها (۱).

وإذا كان ابن كثير أعله بوجود ابن لهيعة في سنده فإن شيخه ابن تيمية أبطل الحديث ـ دفعاً بالصدر ـ دون أن يبيِّن علّته، فقال في منهاج السنة: أما حديث المؤاخاة فباطل<sup>(٣)</sup>.

وقال في موضع آخر: والنبي لم يؤاخ عليًّا(٤).

لك الله يا علي، مؤاخاة النبي الشيئة لم ينكرها أحد حتى عدوّك اللدود معاوية بن أبي سفيان، لكن ابن تيمية أربى على ذلك في عداوته، فأنكرها جملة وتفصيلاً.

ولنختم الكلام عن حديث المؤاخاة بقول رسول الله واللي لل لله الملكي الله وأخو الله وأخو الله وأخو

<sup>(</sup>١) الكامل في ضعفاء الرجال ٤٥٠/٢. البداية والنهاية ٣٥٩/٧.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ ٢١٥/١.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة ١١٩/٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٧٥/٤ ـ ٩٦.

حديث المواخاة......

رسول الله، لا يدّعيها بعدك إلا كذّاب(١).

فكان الإمام عَلَيْهُ بعد ذلك يفتخر ويقول: أنا عبد الله وأخو رسول الله، وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كاذب، آمنت قبل الناس بسبع سنين (٢).

أنا أخو المصطفى لا شكّ في نسبي جدِّي وجدُّ رسول الله منفردٌ صدَّقْتُه وجميعُ الناس في بُهمٍ الحمدُ للهِ شكراً لا شريكَ له

فقال له رسول الله ﷺ: صدقت يا على (٣).

وقد روى الحمويني وغيره من الحفاظ قوله: أنا عبد الله وأخو رسول الله، لم يقلها أحد قبلي ولا يقولها أحد بعدي إلا كذاب أو مفتر.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المناقب، وأبو يعلى في مسنده، وابسن عساكر في تاريخه ١٢١/١، والكنجي في كفايته، وسبط ابن الجوزي في تذكرته، وصحّحه ورد على جدّه في تضميفه.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم ١١٢/٣ و تلخيص الذهبي.

<sup>(</sup>٣) فرائد السمطين ٢٢١/١. مناقب الخوارزمي، ص ٩٥ ط النجف. دستور معالم الحُكم الباب ٩٠ كفاية الطالب، ص ٨٤. كنز العمال ١٢٠/١٥. نظم درر السمطين، ص ٩٤. أخبار أصبهان ٩٩/٢.

فقام إليه رجل فقال: أنا أقول كما يقول هذا. فضرب به الأرض(١).

وفي رواية ابن عساكر لهذا الحديث في تاريخه أنَّ الرجل من غطفان، وأنَّه قال: أنا عبد الله وأخو رسوله. فصرع فجعل يضطرب، فحمله أصحابه، (قال زيد بن وهب راوي الحديث): فاتبعتهم حتى انتهينا إلى دار عمارة، فقلت لرجل منهم: أخبرني عن صاحبكم؟ فقال: ماذا عليك من أمره؟ فسألتهم بالله، فقال بعضهم: لا والله ما كنّا نعلم به بأساً حتى قال تلك الكلمة، فأصابه ما ترى، فلم يزل كذلك حتى مات(٢).

<sup>(</sup>١) فرائد السمطين ٢٢٧/١.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۱۲۱/۱۲.

### حديث المنزلة

اليس يكفينا حَديثُ المترلة أنَّ عليًّا سَيكونُ الأمرُ لــ فلا مقامُه مِنَ النبيِّ المؤتمــنْ مقامُهارونَ وموسى ذي المِنَنْ حفيّــا
 انَّ عليًّا لم يكــنْ نبيّـا والسِّرُّ فيه لم يكنْ خفيّــا
 إنَّ النبي دينُه قــد أُكمِلا فبعدَه البعثُ يكونُ مــهملا

إشارة منه دام ظله إلى حديث المنزلة، وهو قوله ﷺ: أما ترضى أن تكون مني بمنزله هارون من موسى إلا أنّه لا نبي بعدي.

وهذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، الثابتة سنداً، والواضحة دلالة، أخبت غير واحد من الحفّاظ بصحّته، وأخرجه أصحاب الصحاح الستة وغيرهم: البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وأحمد، والطيالسي، والخطيب البغدادي، وأبو نعيم، والحاكم، والذهبي، وابن عبد البر، والطحاوي، والطبراني في الأوسط والكبير،

وابن جرير، والميثمي، وابن عساكر، وابن الأثير، والبغوي، وابن عدي، والباوردي، والمحب الطبري، وغيرهم خلق كثير كما سنوقفك على موارد تخريجهم في ثبت المصادر إن شاء الله.

فلا غرابة أن قال ابن عبد البر في الاستيعاب في أول ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليت بعد أن روى الحديث: وهو من أثبت الآثار وأصحها، رواه عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم سعد بن أبي وقاص، وطرق حديث سعد فيه كثيرة جداً، قد ذكرها ابن أبي خيثمة وغيره، ورواه ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأم سلمة، وأسماء بنت عميس، وجابر بن عبد الله، وجماعة يطول ذكرهم.

كما لا غرابة فيما قاله الحاكم الحسكاني: وهذا هو حديث المنزلة الذي كان شيخنا أبو حازم الحافظ يقول: خرجته بخمسة آلاف إسناد(١).

ولا غرابة أيضاً فيما قاله الخوارزمي في كتابه مقتل الحسين: وروى حديث «أنت مني بمنزلة هارون من موسى » من الصحابة علي، وعمر، وعامر بن سعد [؟]، وسعد بن أبي وقاص، وأم سلمة، وأبو سعيد، وابن عباس، وجابر، وأبو هريرة، وجابر بن سمرة، وحبشي بن جنادة، وأنس ومالك بن الحويرث، وأبو أيوب، ويزيد بن أبي أوفى، وأبو رافع، وزيد بن أرقم، والبراء، وعبد الله بن أبي أوفى، ومعاوية بن أبي سفيان، وابن عمر، وبريدة بن الحصيب، وخالد بن عرفطة، وحذيفة بن أسيد،

<sup>(</sup>١) شواهد التنزيل ١٥٢/١.

وأبو الطفيل، وأسماء بنت عميس، وفاطمة بنت رسول الله ﷺ، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنهم(۱).

كما لا عجب أن خصَّه غير واحد بالتأليف، كما صنع أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي، حيث صنّف كتاباً في سرد أحاديث المنزلة، وإذا شحّ الزمان بنسخته فلم نقف عليه إلى الآن، فقد وصلت إلينا أخباره.

وبمن خصَّه بالتأليف سيدنا المجاهد صاحب العبقات قدس سـرّه، فخصَّه بمجلدين ضخمين من كتابه الجليل (عبقات الأنوار)، وهو كتاب مطبوع وإنَّ كان عزيز النسخة.

أقول: فلا غرابة فيمن أخرجه بأسانيده المتعددة، ولا مّــن خصَّــه بتآليفه المنضّدة، فإنَّ ذلك حقيق بشأنه.

ولكن العجب والغرابة بمن ينكر صحَّته كما فعل الآمدي فيما حكاه عنه ابن حجر البيتمي في الصواعق في الشبهة الثانية عشرة (٢)، وهذا من الآمدي مكابرة وقحة، كيف لا وقد سمعت ما قال أصحابه في هذا الحديث، وكثرة من رواه من الصحابة، وتظافر على نقله أصحاب الصحاح والمسانيد، ومنهم الشيخان ـ البخاري ومسلم ـ، وقد قيل في صحيحيهما وفي خصوص البخاري: إنَّه أصح كتاب بعد كتاب الله؟ وقول الآمدي في هذا

<sup>(</sup>١) مقتل الحسين ١/٨٨.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المحرقة، ص ٢٩. أقول: والآمدي هو علي بن علي، يعرف بالسيف الآمدي، صاحب التصانيف، قال فيه اللهبي في ميزانه وابن حجر في لسانه عند ذكره: وقد نفي من دمشق لسوء اعتقاده، وصح أنه كان يترك الصلاة...

الحديث غير صحيح يخدش في صحة الصحاح المعتبرة عند قومه، ومنها صحيح البخاري، ولا أظن قومه يرضون منه بذلك.

وبعكس الآمدي كان الفيروزآبادي صاحب القاموس، فإنه وإن أغرب في مقاله، لكن لم يعزب بباله التشكيك بصحة الحديث ومآله، فقد قال في خاتمة كتابه سفر السعادة: وباب فضائل علي رضي الله عنه ومنقول فيه أحاديث لا تُعدّ، ومن أفضحها [؟] الأحاديث المجموعة في الكتاب المسمّى بالوصايا النبوية، أول كل حديث منها: يا علي، والثابت من تلك الجملة حديث واحد: يا على أنت منى بمنزلة هارون من موسى(١).

ولعل أعجب من هذا وذاك من يخبت بصحته ويذعن بتظافره، ثم يحاول جاهداً التشكيك في دلالته الدالة على عموم المنزلة إلا ما استتني، وهي النبوة، فقد قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: وهذا الحديث... روي عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم، عن غير سعد من حديث عمر، وعلي نفسه، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأنس، وجابر بن سمرة، وحبشي بن جنادة، ومعاوية، وأسماء بنت عميس وغيرهم، وقد استوعب طرقه ابن عساكر في ترجمة على، ثم قال بعد كلام له:

واستدل بحديث الباب ـ يعني حديث المنزلة ـ على استحقاق علي للخلافة دون غيره من الصحابة، فإنَّ هارون كان خليفة موسى، وأجيب أنَّ هارون لم يكن خليفة موسى إلا في حياته لا بعد موته، لأنه مات قبل موسى باتفاق، أشار إلى ذلك الخطابي.

<sup>(</sup>١) سفر السعادة، ص ٢٨١.

وقال الطيبي: معنى الحديث أنّه متصل بي نازل مني منزلة هارون من موسى، وفيه تشبيه مبهم بيّنه بقوله: «إلا أنّه لا نبي بعدي »، فعرف أنَّ الاتصال المذكور بينهما ليس من جهة النبوة، بل من جهة ما دونها وهي الحلافة، ولمّا كان هارون المشبّه به إنَّما كان خليفة في حياة موسى، دل ذلك على تخصيص خلافة علي للنبي صلى الله عليه [وآله] وسلم بحياته، والله أعلم").

وقال إمام الحرمين الجويني في كتابه (الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد) ط الجزائر: وربما يستروحون - الإمامية - إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أنه قال لعلي: (( أنت مني بمنزلة هارون من موسى )) ولا حجة لهم في ذلك، فإنه وارد على سبب مخصوص، وهو أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم لما نهض لغزوة تبوك استخلف علياً رضي الله عنه على المدينة، وشق عليه تخلف عن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، فقال له الرسول ما قال، وأنزله منزلة هارون من موسى في الاستخلاف إذ مر موسى لميقاته، ثم لم يل هارون أمراً بعد وفاة موسى، بل مات قبله في التيه ().

قال ابن حجر الهيتمي: الشبهة الثانية عشرة: زعموا ـ يعني الشيعة ـ أنَّ مِن النص التفصيلي على على قوله صلى الله عليه [وآله] وسلم لما خرج

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٧٦/٨.

 <sup>(</sup>۲) حكاه عنه يوسف أييش في كتابه (نصوص الفكر السياسي الإسلامي ـ الإمامة عند
 السنة، ص ۲۷۸).

إلى تبوك واستخلفه على المدينة: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبي بعدي »، ثم ذكر وجه الاستدلال وردّ بقوله:

وجواها: أنَّ الحديث إنْ كان غير صحيح كما يقوله الآمدي فظاهر، وإن كان صحيحاً كما يقوله أثمة الحديث والمعوّل في ذلك ليس إلا عليهم، كيف وهو في الصحيحين، فهو من قبيل الآحاد، وهم لا يرونه حجّة في الإمامة، وعلى التنزل فلا عموم له في المنازل، بل المراد ما دلّ عليه ظاهر الحديث أنَّ عليًّا خليفة عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم مدة غيبته ببوك.

واستمر في هذيانه حتى قال: سلّمنا أنَّ الحديث يعم المنازل كلها، لكنه عام مخصوص،... والعام المخصوص غير حجة في الباقي، أو حجة ضعيفة على الخلاف فيه...(۱).

وعلى هذا المنوال نسج غير واحد ممن لم يسعهم إنكار الحديث أو التشكيك بصحته، ونسجهم أوهى من بيت العنكبوت، وحجتهم داحضة، لأن قوله الله أمير المؤمنين: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى » لم يكن مورده غزاة تبوك فحسب، حتى يتشبث ابن حجر وغيره بأنَّ الرسول الله قال له ذلك حين أراد الإمام الخروج معه كما سنبيّن ذلك فيما بعد، ويؤيد ذلك جواب سعد بن أبي وقاص لسعيد بن المسيب وقد سأله عن حديث المنزلة، فأخبره عن سماعه ذلك في غزاة تبوك، فقال له سعيد: أأنت

<sup>(</sup>١) الصواعق المحرقة، ص ٢٩ ط الميمنية سنة ١٣١٢هـ.

حديث المنزلة .......

سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، لا مرة ولا مرتين يقول ذلك لعلى (١).

بل إنَّ موارد قوله وَالْكُنُو: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى » أكثر من عشرة مواطن فيما أحصيت، وربّما فاتني أكثر من ذلك، وليس في جملة منها، بل ليس فيها جميعاً عدا غزوة تبوك مدعاة للاستخلاف مدة غيابه على حد ما زعم الزاعمون أمثال ابن حجر الهيتمي.

والآن من الخير أن نذكر موارد صدور الحديث عنه المنتئية، متبعين التسلسل التاريخي لصدورها، ولعل مورد غزاة تبوك كان آخرها أو في أواخرها، فما يصنع المتشدقون، بما سبق أو لحق ذلك؟

ثم نعطف على بقية إيرادهم من كونه استخلافاً في الحياة، وأنَّه عام مخصوص، وهو غير حجة في الباقي، أو حجة ضعيفة على الخلاف فيه، والآن إليك ذكر الموارد:

١ - فمن موارده إن لم يكن هو أول مورد فيما أحسب، وإلا فهو من أوائلها، وذلك عندما أمر ﷺ بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد غير باب علي، فورمت آناف القوم حتى راجعه بعضهم، فقال لهم: ما أنا سددت أبوابكم ولا فتحت باب علي، ولكن الله سدَّ أبوابكم وفتح باب علي.

ولسنا بصدد حديث سد الأبواب فإنَّه سيأتي الحديث عنه مفصلاً، إلا أنَّ في حديث بناء المسجد النبوي الشريف وحديث سـد الأبـواب ورَدَ

<sup>(</sup>١) مناقب ابن المغازلي، ص ٣٣. ميزان الاعتدال ٢٦٣/١. لسان الميزان ٣٢٤/٢.

تشبيه الإمام عَلِيَسَهُ، بهارون، ومعلوم أنَّ بناء المسجد النبوي كان في السنّة الأولى للهجرة.

فقد جاء في حديث ابن عباس قال: قال رسول الله والله والله والله والله الله أن يطهر مسجده لهارون وذريته، وإني سألت الله أن يطهر لك ولذريتك من بعدك. ثم أرسل إلى أبي بكر: أنْ سُدَّ بابك. فاسترجع، وقال: سمعاً وطاعة. فسدَّ بابه، ثم إلى عمر كذلك، ثم صعد المنبر فقال: ما أنا سددت أبوابكم ولا فتحت باب علي، ولكن الله سدَّ أبوابكم وفتح باب علي، ولكن الله سدَّ أبوابكم وفتح باب علي، ولكن الله سدَّ

وجاء في حديث أبي حازم الأشجعي قال: قال رسول الله ﷺ: إنَّ الله أَسْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله أمر موسى أن يبني مسجداً طاهراً لا يسكنه إلا هو وهارون، وإنَّ الله أمرنى أن أبنى مسجداً طاهراً لا يسكنه إلا أنا وعلى وابنا على (٢).

وجاء في حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: يا علي إنَّه يحل لك في المسجد ما يحل لي، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبى بعدى... الخ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الموضوعات لابن الجوزي ٣٦٤/١، وتعقبه السيوطي فأخرجه في اللثالئ المصنوعة، ص ٢١١ ط الهند الأولى، ١٨٠/١ - ١٨٣ طبع مصر، ونقله عن النسائي في السنن الكبرى، كما أخرجه أيضاً في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال ١٥٥/١٥ نقلاً عن البزار في مسنده.

<sup>(</sup>٢) الخصائص الكبرى للسيوطى ٢٩٤/٣ نقلاً عن الزبير بن بكار.

<sup>(</sup>٣) المناقب للموفق بن أحمد الخوارزمي، ص ٦٥، ينابيع المودة، ص ٨٨.

وجاء في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال: إنَّ النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قام خطيباً قال: إنَّ رجالاً يجدون في أنفسهم شيئاً أن أسكنت عليًّا في المسجد وأخرجتهم، والله ما أخرجتهم وأسكنته، بل الله أخرجهم وأسكنته، إن الله عزَّ وجل أوحى إلى موسى وأخيه ﴿أَنْ تَبَسوّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاَقَ﴾ (١)، ثم أمر أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله جنب إلا هارون وذريته، وإنَّ عليًّا مني بمنزلة هارون من موسى، وهو أخي، ولا يحل لأحد أن ينكح فيه النساء إلا على وذريته، فمن ساءه فههنا. وأشار بيده إلى الشام (١).

فهذا المورد ظاهر الدلالة في تشبيه منزلة الإمام من النبي بـهـارون في منزلته من موسى، إلا أنّه ليس بنبى.

وأما من حيث السند فقد قال ابن حجر في (القول المسدد في الذب عن مسند أحمد) في رد قول ابن الجوزي، حيث قال في حديث سد الأبواب: إنَّه باطل وموضوع. قال: دعوى لم يستدل عليها إلا بمخالفة الحديث الذي في الصحيحين ـ يعني حديث الخوخة ـ وهذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم...

إلى أن قال: وهذا الحديث هو حديث مشهور، وله طرق متعددة، كل طريق على انفراده لا يقصر عن رتبة الحسن، ومجموعها مما يقطع

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية ٨٧.

<sup>(</sup>٢) المناقب للموفق بن أحمد، حكاه عنه القندوزي الحنفي في ينابيع المودة، ص ٨٨.

بصحَّته... الخ<sup>(۱)</sup>.

٢ ـ ومن موارد قول رسول الله والله والله الله والنه من موسى » يوم المؤاخاة الثانية، وهي كانت عام الهجرة أيضاً، وإليك نص الحديث بلفظ ابن عباس:

قال: لما آخى النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار فلم يؤاخ بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين أحد منهم، خرج علي مغضباً حتى أتى جدولاً، فتوسله ذراعه فسفت عليه الربح، فطلبه النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم حتى وجده فوكزه برجله، فقال له: قم، فما صلحت إلا أن تكون أبا تراب، أغضبت علي حين آخيت بين المهاجرين والأنصار ولم أؤاخ بينك وبين أحدٍ منهم، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي، ألا من أحبلك حُف بالأمن والإيان، ومن أبغضك أماته الله ميتة جاهلية، وحوسب بعمله في الإسلام (٢٠).

وفي لفظ زيد بن أبي أوفى قال: لما آخى رسول الله ﷺ بين أصحابه قال علي: يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد! فقال: والذي بعثني بالحق نبياً ما أخَّرتك َ إلا لنفسي، فأنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنّه لا نبي بعدي، وأنت أخي ووارثي، وأنت معي

<sup>(</sup>١) القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني ٦٢/١١ الطبعة الثانية، الموصل، مجمع الزوائد للهيثمي ١١١/٩.

حديث المنزلة .......

في قصري في الجنّة مع ابنتي فاطمة، وأنت أخي ورفيقي، ثـم تلا ﴿إِخُوَالُنَا عَلَى سُرُر مُتَقَابِلِينَ﴾(ا) المتحابون في الله ينظر بعضهم إلى بعض<sup>(١)</sup>.

٣، ٤ ـ ومن موارد الحديث المذكور ما ورد في حديث أسماء بنت عميس في ولادة كل من الحسن والحسين للجنالا، وأنَّ الله سبحانه وتعالى أهبط جبرئيل على النبي النبي عند ولادة كلِّ منهما، وأمره أن يبلغ النبي أن يسميهما باسمي ابني هارون «وإنَّ عليًّا منك بمنزلة هارون من موسى » شبر وشبير، وسؤال النبي المنت عن معناهما بلسان عربي قال: الحسن والحسين.

هذا مضمون الحديث، وهو طويل، من طلبه فليرجع إلى مصادره، فقد أخرجه الحفاظ في أسفارهم (٣). وفي معناه حديث سلمان، وقد أخرجه ابن عساكر في ترجمة الحسنين وغيره.

٥ ـ ومن موارده ما ورد في حديث فتح خيبر ـ وكان الفتح في السنّة

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، الآية ٤٨.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في فضائل الإمام، كما في كنز العمال ٩٢/١٥. ينابيع المودة /٥٦. الطبقات لخليفة بن خياط /٢٤٢١. فرائد السمطين /١١٥١ - ١١٦. الرياض النضرة ١٣/١ وغيرها، وفي أوله زيادة طويلة تدل ألفاظها على أنها دخيلة فلتراجع، وللحديث مصادر أخرى.

 <sup>(</sup>٣) شرف المصطفى لأبي سعيد الخركوشي. مقتل الحسين للموفق بن أحمد ١٨٧/١.
 ذخائر العقبى، ص ٦٤. الرياض النضرة ١٤٤/٢، ١٦٣. ينابيع المودة، ص ٢٠٤، ٢٧٠ وغيرها.

السابعة من الهجرة - فقد أخرج الموفق بن أحمد الخوارزمي في مناقبه (ابسنده عن على عليته ، ورواه مرسلاً أيضاً (۱) ، وأخرجه عنه القندوزي الحنفي في ينابيعه عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله والتحت خيبر: يا علي لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمر بملأ من المسلمين إلا وأخذوا تراب رجليك وفضل طهورك يستشفون به ، ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك ، ترثني وأرثك ، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبى بعدي ، إنّك تودي ديني ... (۱).

والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٦ - ومن موارده ما رواه ابن عباس وغيره في حديث عمرة القضاء وهي كانت في السنة السابعة من الهجرة أيضاً - أنَّ عمارة ابنة حمزة بن عبد المطلب، وأمها سلمى بنت عميس - كانت بمكة، فلما قدم رسول الله وين كلم علي بن أبي طالب رسول الله وينه نقال: علام نترك ابنة عمنا يتيمة بين ظهراني المشركين؟ فلم ينه النبي وينه عن إخراجها.

وفي حديث البراء قال: فخرج النبي المنتلئ فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم. فتناولها علي، فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فحملتها.

<sup>(</sup>١) المناقب، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٢) المناقب، ص ٩٥.

<sup>(</sup>٣) ينابيع المودة، ص ١٣٠.

حديث المنزلة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

فاختصم على وزيد وجعفر، فقال على: أنا أخذتها وأخرجتها من بين أظهر المشركين، وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي، وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي ـ وكان النبي المنه قد آخى بينهما حين آخى بين المهاجرين، وكان وصي حمزة ـ فقال المنه أنت يا زيد فمولاي وأنا مولاك، وأما أنت يا جعفر فأشبهت خُلقي وخُلقي، خذها يا جعفر أنت أحقهم بها، تحتك خالتها. وقال: الخالة بمنزلة الأم، وأما أنت يا علي فأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة.

وقال الأنماطي ـ أحد رواة الحديث ـ: إلا أنّه لا نبوة(١).

وفي جملة من طرق الحديث في تلك المصادر أسقط حديث المنزلة، واستُبدل بقوله والمستُبدل بقوله والمستُبدل بقوله والمستُبدل بقوله والمستفي وأنت مني وأنا منك ». إلى غير ذلك من محاولات فاشلة لطمس تلك الفضيلة، وهي منطوق حديث المنزلة.

والذي دلّنا على ذلك ما ورد في الخصائص للنسائي، قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون وأنا منك، وقال لجعفر... الخ<sup>(٢)</sup>.

ونحن نقلنا الحديث ـ حديث المنزلة ـ في هذا المورد عن ابن عساكر،

<sup>(</sup>۱) ترجمة الإمام لابن عساكر ۱٬۳۳۸/ البداية والنهاية ۲۳۴/۶- ۲۳۵. سنن الترمذي: باب مناقب جعفر ۱۹۰/۱۳ تاريخ بغداد ۱٤٠/۶ السنن الكبرى ۵/۸. مسند أحمد ۱۸۰/۱ وغيرها، الطبعة الأولى ۱۵۷/۲ م ۱۸۵ الطبعة الثانية المحققة. المستدرك ۲۰/۳ مشكل الآثار ۱۷۳/۶ وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) الخصائص، ص ١٩ طبعة التقدم سنة ١٣٤٨هـ بمصر.

فراجع.

٧- ومن موارده ما رواه القرماني في تاريخه، فقال: وما صحعً من الخبر والدليل في فضل من أحب أولاد عقيل رضي الله عنهم: عن عقيل ابن أبي طالب، قال: نازعت عليًّا وجعفر بن أبي طالب بين يدي رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم في شيء، فقلت: والله ما أنتما بأحب إلى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم مني، إنَّ قرابتنا لواحدة، وإنَّ أبانا وأمنا لواحد، كذلك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: أنا أحب أسامة بن زيد. فقلت: إني لست عن أسامة أسألك، وإنما أسألك عن نفسي. فقال: يا عقيل والله إني لأحبّك لخلّتين: لقرابتك ولحب أبي طالب أبيك وكان أحبّهم إلى أبي طالب وأما أنت يا جعفر إنَّ خلقي، وأما أنت يا علي فأنت مني بمنزلة هارون من موسى خلقك يشبه خلقي، وأما أنت يا علي فأنت مني بمنزلة هارون من موسى

فهذا المورد لا بدّ أن يكون قبل السنة الثامنة، لذكر جعفر فيه، وجعفر استُشهد في غزاة مؤتة، وهي كانت في السنّة الثامنة قبل الفتح.

تلكم هي الموارد التي وُفِّقتُ لتعيين زمان صدور الحديث منه ﷺ فيها، وكلها كانت قبل غزوة تبوك، وربّما فاتني غيرها.

أمَّا غزاة تبوك فهي المورد:

٨ ـ وقد كانت في السنَّة التاسعة للهجرة، وهيي أكثر الموارد شهرة،

<sup>(</sup>١) أخبار الدول وآثار الأول، ص ١٢٢ ط بغداد سنة ١٢٨٢هـ.

حديث المنزلة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### لكثرة من رواها من الصحابة، ومنهم:

علي، وعمر، وابن عباس، وجعفر، وسعد بن أبي وقاص، وأبو سعد الخدري، وابن مسعود، وأبو أيوب، وزيد بن أرقم، والبراء بن عازب، وجابر بن سمرة، وأبو بردة، و مالك بن الحويرث، وأنس، وحبشي بن جنادة، وأم سلمة، وأسماء بنت عميس، وفاطمة بنت حمزة، وزيد بن أبي أوفى، ونبيط بن شريط، وغيرهم.

وأكثرهم تحديثاً بذلك هو سعد، فقد روى عنه أولاده عامر وإبراهيم ومصعب وعائشة، ورواه عنه ابن عمر وسعيد بن المسيب وطرقه كثيرة، ولعلّ ابن المسيب ـ وهو من التابعين ـ الوحيد الذي حاقق سعداً في حديثه ذلك بعد أن كان سمع الحديث من أبنائه.

وحديث سعد ثابت في الصحيحين من حديث شعبة عن سعد بن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص أنَّ رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليًا، فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي().

وقد أخرج مسلم والترمذي وأحمد والحاكم والذهبي وغيرهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه في غزوة تبوك، ومسلم في صحيحه في باب فضائل علي، وعنهما في اللؤلؤ والمرجان ١٣٢/٣، وفي دليل القاري، ص ١٠٨ أنّ البخاري أخرجه مرتين في فضائل أصحاب النبي، في باب ١٠ من مناقب علي بن أبي طالب ٧١/٧، وفي المغازي في باب غزوة تبوك ١١٢/٨.

بأسانيدهم عن عامر بن سعد، قال معاوية لسعد: ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أمّا ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله فلن أسبّه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول وقد خلّفه في بعض مغازيه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبوّة بعدي... ثم ذكر حديث إعطائه الراية يوم خير، ومصاهرته على ابنته.

وقد أخرج هذا الحديث الحافظ ابن كثير في تاريخه عن أبي زرعة الدمشقي، وفيه ما يُشعر بأنَّ معاوية طلب أولاً من سعد أن يطوف به، لاَّله نسي - أو كاد - سنن الطواف، وأنّه أدخله بعد ذلك معه إلى دار الندوة، وأجلسه على سريره معه، ثم أخذ يشتم عليًّا، فقال سعد: أدخلتني دارك، وأجلستني على سريرك، ثم وقعت في علي تشتمه. ثم ذكر الخصال الثلاث، وأنَّ كل واحدة منهن أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، ثم قال: لا أدخل عليك دارك بعد هذا اليوم. ثم نفض رداءه وخرج (۱).

وفي مروج الذهب للمسعودي تتمة طريفة في هذه المحاورة تطلب من هناك(٢).

وقد أخرج ابن كثير جملة وافرة من طرق حديث المنزلة المنتهية إلى سعد، وأنهاها بقوله: وقد تقصّى الحافظ ابن عساكر هذه الأحاديث في

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٧/٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ١٥/٣ ط دار الأندلس.

حديث المنزلة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ترجمة علي في تاريخه فأجاد وأفاد، وبرز على النظراء والأشباه والأنداد، رحمه رب العباد يوم التناد.

أقول: وهو كما قال، فمن شاء الاستزادة فليرجع إلى تاريخ ابن عساك (١٠٠

ولا يفوتني تنبيه القارئ إلى أنَّ في بعض أحاديث سعد التي رواها عنه سعيد بن المسيب وحاققه فيها نقرأ: فأدخل ـ سعد ـ يديه في أذنيه وقال: (نعم وإلا فاستكتا) ـ أي فاصتكتا ـ كما في صحيح مسلم وخصائص النسائي وأسد الغابة ومناقب الخوارزمي وغيرها، ونقرأ قول سعد أيضاً: (نعم سمعت ذلك لا مرة ولا مرتين) كما في مناقب ابن المغازلي وغيره.

كما نقرأ جملة من أقوال رسول الله ﷺ قالها في حديث المنزلة في غزاة تبوك، أمّا قبل الحديث نحو قوله: إنَّ المدينة لا تصلح إلا بي أو بك(٢). وذكرت هذه الجملة أيضاً بعد حديث المنزلة كما في حديث على(٣).

ونحو قوله ﷺ: إنَّه لا ينبغي لي أن أذهب إلا وأنت خليفتي، كما في بعض أحاديث ابن عباس.

ونحو قوله ﷺ: ﴿ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِّي بَعْدِي، وَلُو كَانَ لَكُنتُهُ ﴾ كما في

<sup>(</sup>١) ترجمة الإمام من تاريخ دمشق ٢٨١/١ ـ ٣٦٣ ط بيروت.

 <sup>(</sup>۲) ميزان الاعتدال ۲٦٣/۱. لسان الميزان ٣٢٢/٢. مناقب ابن المفازلي، ص ٣٣. تنزيه
 الشريعة ٣٨٢/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار في مسنده، والعاقولي في فوائده وغيرهما كما في كنز العمال ١٥٣/١٥.

حدیث جابر<sup>(۱)</sup>.

فهذه الفقرات فيها من الدلائل والمؤشرات على أنَّ الحديث لم يكن خاصاً بمورده كما زعم غير واحد من الخصوم، بل فيه شمولية في الاستخلاف، لعموم المنزلة إلا ما استئني، وهي النبوة، وما قدمناه من الموارد السبعة التي تقدمت غزاة تبوك زماناً، وورد فيها حديث المنزلة كما مرَّ لساناً وبياناً تدل على ذلك، إذ ليس ثمة دواع للاستخلاف في مكان محدود أو زمان معدود ليتشبث به الخصم كما زعم ذلك في غزاة تبوك، وهو ليس بشيء.

قال الحافظ السروي في متشابهات القرآن: والأمة مجتمعة على أنَّ النبي والله التبخلف عليًا بالمدينة عند خروجه إلى تبوك، ولم يثبت بعد ذلك عزله، واجتمعت الأمة على أنّه ما كان للنبي والله خليفتان أحدهما في المدينة والآخر في بقية الأمة، فيجب أن يكون هو الإمام بعده، لثبوت ولايته على المدينة إلى بعد وفاته، وحصول الإجماع على أنّه ليس له إلا خليفة واحد(۱).

والآن نذكر مهارد أخرى وإن لم أتمكن فعلاً من الجزم بتعيين زمان صدور الحديث في بعضها، إلا أنها واضحة الدلالة على أنها لم تكن في تبوك، ولا هي من الموارد التي سبقتها، فهي غيرها من غير شك، وهذه

<sup>(</sup>١) تنزيه الشريعة ٢٩٧/٢.

<sup>(</sup>٢) متشابهات القرآن ٣١/٢.

حديث المنزلة ......

ثمانية موارد أذكرها باختصار:

١- ما أخرجه القندوزي الحنفي عن يحيى بن سعيد البلخي، عن على الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن على بن أبي طالب سلام الله عليهم، قال: بينا أنا أمشي مع رسول الله عليه في بعض طرق المدينة، إذ لقينا شيخ طويل كث اللحية بعيد ما بين المنكبين، فسلم على رسول الله ورحب به، ثم التفت إلي فقال: السلام عليك يا رابع الخلفاء ورحمة الله ويركاته. ثم قال: أليس كذلك هو يا رسول الله؟ فقال له: بلى. ثم مضى، فقلت: يا رسول الله، ما معنى قول هذا الشيخ الذي قال لي وتصديقك قوله؟

قال: أنت كذلك والحمد لله، إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ حَلِيفَةً ﴾ (٢)، وقال ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ حَلِيفَةً ﴾ (٢)، وقال حكاية عن موسى حين قال لهارون ﴿اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ ﴾ (٣) إذ استخلفه موسى في قومه، وقال تعالى ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِ الأَكْبَرِ ﴾ (١) فكنت أنست المَلِّغ عن الله تعالى وعن رسوله وأنت وصيّى، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبيّ بعدي، فأنت رابع الخلفاء كما قال لك الشيخ. قلت: من هو؟ قال:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة ص، الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية ٣.

٢٧٢ .....علي إمام البررة: الجزء الأول

ذاك أخوك الخضر عليسم فاعلمه (١).

٢. ما أخرجه الموفق بن أحمد الخوارزمي في المناقب ضمن حديث المناشدة قول الإمام أمير المؤمنين المياه الشهرات الشورى: فأنشدكم الله هل تعلمون أني كنت إذا قاتلت عن يمين رسول الله الميانية قال: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي »؟، قالوا: اللهم نعم (١٠).

وهذا النص يدل على تكرار الحديث بحكم تكرار القتال مع الرسول وهذا النص يدل على تكرار الحديث بحكم تكرار القتال ثمان: بدر وأحد والحزاب والمريسيع وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف ـ كما في كتب السيرة والتاريخ ـ ويعني ذلك أنَّ الرسول والمنتين قال لعلي في كل تلك المواطن: أنت منى بمنزلة هارون من موسى.

وحديث المناشدة أخرجه ابن عساكر وعنه السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال، وذكر حديث المناشدة بسنده عن أبي ذر...

إلى أن قال: قال علي: فهل تعلمون أنَّ رسول الله ﷺ قال لي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟... فهل لخلق مثل هذه المنزلة؟ نحن صابرون ليقضى الله أمراً كان مفعولاً(٣).

<sup>(</sup>١) ينابيع المؤدة، ص ٤٩٦ ط إسلامبول سنة ١٣٠٢هـ.

<sup>(</sup>٢) المناقب، ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ١٥٤/٣ الطبعة الأولى حيدرآباد.

٣. ما أخرجه السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال من مسند عمر عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: كفّوا عن ذكر علي بن أبي طالب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول في علي ثلاث خصال، لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة بن الجرّاح ونفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم والنبي صلى الله عليه [وآله] وسلم متكئ على علي بن أبي طالب حتى ضرب بيده على منكبه، ثم قال: أنت يا علي أول المؤمنين إيماناً، وأولهم إسلاماً. ثم قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وكذب علي من زعم أنه يحبّني ويبغضك().

٤ ـ ما أخرجه الموفق بن أحمد في المناقب وعنه القندوزي في ينابيع المودة عن محمد بن عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر يحدّث عن أبيه عن جدّه عن أبي جدّه عمار، قال: سمعت أبا ذر جندب بن جنادة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم آخذاً بيد علي فيقول: يا علي أنت أخي وصفيّي ووزيري وأميني، مكانك مني مكان هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي، من مات وهو يجبّك ختم الله عز وجل له بالأمن والإيمان، ومن مات وهو يبغضك لم يكن له نصيب من الإسلام (٢).

٥ ـ ما أخرجه ابن عساكر والحمويني والطبراني والهيثمي والكنجي
 الشافعي والمتقي الهندي والمناوي وغيرهم بأسانيدهم إلى ابن عباس قال:

<sup>(</sup>١) كنز العمال ١٠٨/١٥ ط حيدر آباد الثانية.

<sup>(</sup>٢) ينابيع المودة، ص ١٣٤ ط إسلامبول.

قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم لأم سلمة: هذا علي بن أبي طالب، لحمه من لحمي، ودمه من دمي، وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبيّ بعدى(١).

وفي فرائد السمطين، ومناقب الخوارزمي، وينابيع المودة زيادة قوله: يا أم سلمة هذا علي أمير المؤمنين، وسيِّد المسلمين، ووصيِّي، ووعاء (وعيبة) علمي، وبابي الذي أوتى منه، أخي في الدنيا والآخرة، ومعي في السنام الأعلى، يقتل القاسطين والناكثين والمارقين<sup>(۱)</sup>.

7 ـ ما أخرجه أبو نعيم كما في منهاج الكرامة للعلامة الحلي، عن ابن عباس قال: أخذ النبي المنتقل بيد علي وبيدي ونحن بمكة، وصلى أربع ركعات، ورفع يده إلى السماء فقال: اللهم موسى بن عمران سألك، وأنا محمد نبيك أسألك أن تشرح لي صدري، وتحل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيراً من أهلي علي بن أبي طالب أخي، اشدد به أزري، وأشركه في أمري. قال ابن عباس: سمعت منادياً ينادي: يا أحمد قد أوتيت ما سألت (٢٠).

<sup>(</sup>۱) تاريخ دمشق (ترجمة الإمام) ۷۸/۱، ۳۳۵. فرائد السمطين ۱۵۰/۱. المعجم الكبير للطبراني ۱٤/۱۲ الطبعة الثانية. مجمع الزوائد ۱۱۱/۹. كفاية الطالب، ص ١٦٧. منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ٣١/٥. كنوز الحقائق للمناوى.

<sup>(</sup>٢) ينابيع المودة، ص ١٢٩.

 <sup>(</sup>٣) ذكره في البرهان السابع والثلاثين على إمامة أمير المؤمنين شخه، ولعلّه أخذه من
 كتاب أبي نعيم (ما نزل من القرآن في على)، إذ لم أقف على الخبر في كتبه التي

ونحو هذا حديث أسماء وأنَّها رأت النبي بإزاء ثبير يقول: أشرق ثبير أشرق ثبير. ثم ذكرت الدعاء بنحو ما مر<sup>ّ(۱)</sup>.

ويعجبني ما قاله الحافظ السروي في كتابه متشابهات القرآن عند ذكره الآية الكريمة ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي﴾ إلى قول ه ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلُكَ يَامُوسَى﴾ (٢)، قال: لا يخلو الكلام فيه من ثلاثة معان: إما أن يكون نبياً مثل هارون، أو أخوه لأبيه وأمه، أو خليفته في أمته، إذ لم يجد له من موسى إلا هذه المنازل، فلما بطلت منزلة النبوة والأخوة لأب وأم، ثبتت له المنزلة الثالثة، وهي أنَّه خليفته كما قال: اخلفني في قومي، وكل كلام جاء على وجه واثنين وثلاثة، فسد منها خلة وخلتان ثبتت الثالثة (٣).

وقال في مقام آخر: ومن أتقن صحة هذا الحديث ثـم زعـم أنَّ أحداً أفضل من علي لا يخلو من أنَّ يقول: (دعاء النبي مردود)، أو يقـول: (إن

تحضرني فعلا كمعرفة الصحابة ودلائل النبوة وحلية الأولياء وتاريخ أصبهان.

 <sup>(</sup>١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٥/٤ في تفسير الآية ﴿رب اشرح لي صدري﴾
 (سورة طه، الآية ٢٥) عن ابن مردويه والخطيب وابن عساكر

وأخرج السيوطي أيضاً عن السلفي في الطيوريات بسنده عن أبي جعفر محمد بن على قال: لما نزلت ﴿واجعل لي وزيراً من أهلي ﴿ هارون أحي ﴿ أشدد به أزري﴾ (سورة طه، الآيات ٢٩ ـ ٣١) كان رسول الله على جبل ثم دعا به وقال: اللهم اشدد أزري بأخى على. فأجابه إلى ذلك.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، الآيات ٣٦.٢٩.

<sup>(</sup>٣) متشابهات القرآن ٣١/٢.

الله لم يعرف الفاضل من المفضول)، أو يقول: (إنَّ الله تعالى عرف الفاضل من خلقه، فكان المفضول أحب إليه منه)(١).

٧- ما أخرجه الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان في تفسير قوله تعالى ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (٢)، وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة، والسبط في تذكرته، والحمويني في فرائد السمطين، والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، والشبلنجي في نور الأبصار، بالإسناد عن عباية الربعي من حديث أبي ذر الغفاري، قال: سمعت رسول الله بياتين وإلا صمّتا، ورأيته بهاتين وإلا عُميتا، يقول: علي قائد البررة، وقاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله، أما إني صليت مع رسول الله بياتين يوماً من الأيام صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد...

إلى أن قال: وكان علي راكعاً، فأومى إليه بخنصره اليمنسى وكان يتختم فيها، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره، قال أبو ذر: فلما فرغ ـ النبي ـ من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم موسى سألك فقال ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ﴾ هَارُونَ أَخِي ﴾ اشدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴾ (٣) فأنزلت عليه قرآناً

<sup>(</sup>١) متشابهات القرآن ٣٤/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة طه، الآيات ٢٥ ـ ٣٢.

حديث المنزلة .......

ناطقاً ﴿قَالَ سَنَشُدُّ عَصُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بآيَاتِنَا﴾(١).

اللهم وأنا محمد نبيّك وصفيّك، اللهم واشرح لي صــدري، ويسّر لي أمري، واجعل لي وزيراً من أهلي، عليًّا اشدد به ظهري.

قال أبو ذر: فما استتم رسول الله الشاكلمة حتى نزل عليه جبرثيل من عند الله تعالى...(٢) ثم ذكر نزول آية التصدق بالخاتم ﴿إِلَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالسَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُسُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤثُونَ الزَّكَةُ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ (٢).

٨ - ما أخرجه الموفق بن أحمد في المناقب، وعنه القندوزي الحنفي في ينابيع المودة وغيرهما بإسنادهم عن أهل البيت المنه عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: يا علي أنت مني بمنزلة شيث من آدم، وبمنزلة سام من نوح، وبمنزلة إسحاق من إبراهيم كما قال تعالى ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴾ (١) ، وبمنزلة هارون من موسى، وبمنزلة شمعون من عيسى، وأنت وصيّي ووارثي... إلى آخر

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآية ٢٥.

 <sup>(</sup>۲) الكشف والبيان. الفصول المهمة، ص ١٠٥ ط النجف، ص ١٢٢ ط إيـران. تذكـرة الخواص، ص ٩. فرائد السمطين ١٩١/١. شواهد التنزيل ١٧٧/١. نور الأبصار، ص ٨٦ ط دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية ١٣٢.

الحديث<sup>(۱)</sup>.

فهذه ثمانية موارد أخرى، ذكر فيها تنزيل الإمام من النبي بمنزلة هارون من موسى، مضافاً إلى ما ذكرناه آنفاً، من السبعة موارد التي كانت قبل غزاة تبوك، فصار المجموع خمسة عشر مورداً سوى غزاة تبوك، وكلها تدل دلالة واضحة وصريحة على مراد رسول الله عليه وهي استخلافه في حياته ومن بعد وفاته، وآخر الأحاديث وهو الذي تضمن تنزيله بمنزلة شيث من آدم، وسام من نوح، وإسحاق من إبراهيم، وشمعون من عيسى، وقوله: ﴿أنت وصيِّي ووارثي ››، يدحض ما تشدَّق الخصم به من أنَّ تنزيله بمنزلة هارون من موسى، إنَّما يعني مدة غيابه عن المدينة، كما أنَّ هارون كان خليفة موسى في قومه حين ذهب إلى الطور، فكذلك كان على خليفة الرسول مدة غياب عن المدينة، فإذا كان ذلك يجرى في خصوص هارون ـ وهو غير مسلّم ـ فهو لا يجرى بالنسبة إلى شيث وسام وإسحاق وشمعون، كما أن ما جاء في جملة من أحاديث غزاة تبوك من فقرات - أشرنا إلى بعضها - كقوله: «إنَّ المدينة لا تصلح إلا بي أو بك »، وقوله: « إنَّه لا ينبغي لي أن أذهب إلا وأنت خليفتي »، وقوله: «لا نبيُّ بعدي ولو كان لكنته،،

كل تلكم الجُمَل فيها مؤشرات إلى أنَّ الحديث ليس خاصاً بمورده كما زعم الخصوم. على أنَّ خصوص المورد لا يخصص الوارد، فالحديث

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة، ص ٨٦.

عام بعموم المنزلة إلا ما استُثني منها وهي النبوة، فدعوى ابن حجر الهيتمي في الصواعق، ومن هو على شاكلته ناعق، أنَّ العام المخصوص غير حجة في الباقي أو يكون حجة ضعيفة، دعوى باطلة، تأباها شريعة المسلمين وسيرتهم، فإنَّ من المعلوم الواضح عند المسلمين أنَّ عمومات الكتاب والسنة وردت عليها مخصِّصات، وبقي المسلمون يعملون بالباقي تحت العام بعد ورود التخصيص.

ولا أطيل على القارئ، ولكن هل من حقي أن أسائل ابن حجر وأضرابه: ما قولهم في عمومات آيات المواريث؟ ألم يقولوا بأنها مخصَّصة بحديث (نحن معاشر الأنبياء لا نورِّث)؟

فهل ترك المسلمون العمل بآيات المواريث في الباقي من العام المخصوص؟

ثم ما بال ابن حجر وهو الذي سبق له أن ذكر عن الآمدي إنكاره صحة حديث المنزلة، ما باله لم يرجع إليه فيراه ما يقول في هذا المقام، والرجل كان من الفحول، فارساً في الأصول، وسعيه الحثيث لم يبلغ به مرتبة الراجل في الحديث، وهذا كتابه (الإحكام في أصول الأحكام) يقول فيه:

اختلف القائلون بالعموم في صحة الاحتجاج به بعد التخصيص في ما بقي، فأثبته الفقهاء مطلقاً، وأنكره عيسى بن أبان وأبو ثور مطلقاً، ومنهم من فصل... فقال البلخي: إنَّ خص بدليل متصل كالشرط والصفة

والاستثناء فهو حجَّة، وإنَّ خصَّ بدليل منفصل فليس بحجَّة(١).

ثم عرض لآراء آخرين من المفصلين، ثم قال: والمختار صحة الاحتجاج به فيما وراء صور التخصيص (٢).

ثم قال: والمعتمد في ذلك الإجماع والمعقول. أما الإجماع فهو أنَّ فاطمة رضي الله عنها احتجت على أبي بكر في ميراثها من أبيها بعموم قول تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدكُمْ ﴾ الآية (٣)، مع أنّه مخصَّص بالكافر والقاتل، ولم ينكر أحد من الصحابة صحة احتجاجها مع ظهوره وشهرته، بل عدل أبو بكر في حرمانها إلى الاحتجاج بقوله صلى الله عليه [وآله] وسلم: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)(1).

ثم قال: وأما المعقول: فهو أنَّ العام قبل التخصيص حجَّة في كل واحد من أقسامه إجماعاً، والأصل بقاء ما كان قبل التخصيص بعده، إلا أن يُوجد له معارض(٥٠).

وأخيراً إذا كان العام قبل تخصيصه غير حجَّة في الباقي كما حكاه الآمدي عن ابن أبان وأبي ثور، أو حجَّة ضعيفة كما زعمه ابن حجر، فلنقرأ على الأحكام السلام، فما أكثر العمومات المخصَّصة في الشريعة

<sup>(</sup>١) الإحكام في أصول الأحكام ٣٣٨/٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٣٣٩/٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية ١١.

<sup>(</sup>٤) الإحكام في أصول الأحكام ٣٤١/٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٣٤٢/٣.

حديث المنزلة ......

الإسلامية، حتى قيل: ما من عام إلا وقد خُص.

والآن فلنسائلهم: إذا كان الحديث لا دلالة فيه على عموم المنزلة، فلماذا تهالك رواتهم على روايته: تارة بقلبه وتصحيفه، وأخرى بتشويهه وتحريفه؟!

فحريز بن عثمان الناصبي يرويه عن الوليد بن عبد الملك بن مروان الفاسق الأموى بلفظ: قارون من موسى.

أتريد سنداً أعلا وأوثق من هذا؟!

وليعلم القارئ العزيز أن حريزاً هذا من رواة البخاري في صحيحه، كما روى عنه الأربعة في كتبهم ـ الترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود ـ كما روى عنه غيرهم. ولو رجع الباحث إلى ترجمته في تهذيب التهذيب(١) لابن حجر لوجد سيلاً من التوثيقات له مع الاعتراف بأنه كان شديد التحامل على الإمام على الإم

قال ابن عمار: يتّهمونه أنه كان ينتقص عليًّا، ويروون عنـه ويحتجّون به ولا يتركونه.

وقزعة بن سويد بن حجير الباهلي بصري، وهو من رجال الـترمذي وابن ماجة.

قال فيمه البخاري: ليس بـذاك القـوي. وقـال أحمـد: مضطـرب الحديث. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال النسائي: ضعيف.

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب ۲۳۷/۲ ـ ۲٤۱.

وقال الذهبي في ميزانه في ترجمته؛ وله حديث منكر عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس مرفوعاً؛ لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن الله اتخذ صاحبكم خليلاً. أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى.

رواه غير واحد عن قزعة، وأخرج الخطيب في تاريخه الشطر الثاني من الحديث في ترجمة علي بن الحسن الوراق الشاعر، فرواه عنه بإسناده إلى قزعة بن سويد... قال: أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى(١).

وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال عن الخطيب<sup>(۱)</sup>، وابن الجوزي في الواهيات.

غير أن الذهبي ذكر الحديث في ميزانه في ترجمة الرجل، وقال: عن محمد بن جرير الطبري بخبر كذب هو المتهم به، متنه: أبو بكر مني بمنزلة هارون من موسى (٣).

فلاحظ أنه لم يرد ذكر عمر في هذا، فمن أضافه أولاً، ومن أسقطه أخبراً؟

وحيث لا جواب، لأن حديثهم كله هباب.

وأخيراً نختم المقام بأبيات لزيد بن على بن الحسين بن على بن أبي

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۳۸٤/۱۱ ـ ۳۸۵.

<sup>(</sup>٢) كنز العمال ١٧٥/١٢.

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال ١٢٢/٣.

حديث المنزلة \_\_\_\_\_\_

طالب المُنْكُ ، قالها وقد سمع قوماً يقدمون على جُدِّه غيره ، فقال:

فمن شرّف الاقوام يوماً برأيه فإنَّ عليَّا شرَّفته المناقبُ وقال رسولُ الله والحقُّ قولُه وإنَّ رُغمتْ منهم أنوف كواذبُ بانك مني يا علي معالناً كهارون من موسى أخ لي وصاحبُ دعاهُ ببدر فاستجابَ لأمره وما زال في ذات الإله يُضاربُ فما زال يعلوهم به وكأنَه شهابٌ تلقًاه القوابسُ ثاقبُ(١)

#### 00000

مصادر حديث المنــزلة على اختلاف الموارد التي ورد فيها

- ١ صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق، باب مناقب علي وغزوة
   تبوك.
  - ٢ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي.
    - ٣ ـ سنن الترمذي ٣٠١/٢.
    - ٤ ـ سنن ابن ماجة ٢٨/١ ط مصر سنة ١٣١٣هـ.
    - ٥ مسند أحمد ١٧٠/١، ١٨٥، ٣٨٨/٣ ط الميمنية.
    - ٦ ـ مسند أبي داود الطيالسي ٢٨/١، ٢٩ ط حيدر آباد.
      - ٧ معجم الطبراني الكبير ٦٢/١١.
      - ٨ ـ معجم الطبراني الأوسط: كما في مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>١) معجم شعراء الطالبيين (مخطوط).

- ٩ ـ معجم الطبراني الصغير ٢٢/٢، ٥٤.
- ١٠ حلية الأولياء ١٩٥/٧ ١٩٦، ٣٠٧/٨.
- ١١ ـ أخبار أصبهان لأبي نعيم ٨٠/١، ٣٢٨/٢ وغيرها.
- ۱۲ ـ تــاريخ بغـــداد ۳۲۶/۱، ۳۲۶/۱، ۲۰۶/۶، ۳۹۶/۹، ۳۲/۱۱ ۴۳۲/۱۱ وغيرها.
  - ١٣ ـ مستدرك الحاكم ٣٣٧/٢، ١١٧/٣، ١٤٣.
  - ١٤ ـ تلخيص المستدرك للذهبي ٣٣٧/٢ بهامش المستدرك.
    - ١٥ ـ سيرة ابن هشام ٥٢٠/٢ ط الحلبي.
    - ١٦ خصائص النسائي، ص ١٥ فما بعدها ط التقدم.
      - ١٧ ـ مصابيح السنّة للبغوي ٢٠١/١ ط الخيرية بمصر.
        - ١٨ فتح الباري ٧٦/٨ ط البابي الحلبي.
          - ١٩ ـ عمدة القاري ٢١٨/١٦ ط المنيرية.
        - ٢٠ ـ المطالب العالية لابن حجر العسقلاني ٥٧/٤.
          - ٢١ ـ طبقات ابن سعد ٣/ق١/١٤، ١٥.
            - ٢٢ جمع الفوائد ٣٣٠/٢.
          - ٢٣ ـ ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ١١٤/١٧.
        - ٢٤ . مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي ٢٤٢/٣.
          - ٢٥ تاريخ الخلفاء للسيوطي ٢٥/١.

٢٦ ـ الحبَّر لمحمد بن حبيب الهاشمي، ص ١٢٥.

٢٧ ـ المناقب لابن المغازلي، ص ٢٧ ـ ٣٧.

٢٨ ـ المناقب للخوارزمي، ص ٧٦، ٨٣، ٩٥ وغيرها.

٢٩ ـ الرياض النضرة ٢/١٥٧، ١٦٢ فما بعدها.

٣٠ ـ ذخائر العقبي، ص ٦٣ فما بعدها.

٣١ ـ البداية والنهاية ٣٣٩/٧ ـ ٣٤٠.

٣٢ ـ تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص ٦٥ ط الميمنية.

٣٣ - الفتح الكبير للنبهاني ٢٧٧/١ ط مصر.

٣٤ ـ ينابيع المودة، ص ٢٠٤، ١٣٠ وغيرها.

٣٥ - منتخب الصحيحين، ص ٧٦ ط التقدم.

٣٦ ـ فرائد السمطين ١١٥/١، ١٢٢.

٣٧ - كنز العمال ٩٢/١٥، ١٣٩، ١٤٤، ١٥٢.

٣٨ ـ مقتل الحسين للخوارزمي ٤٨/١.

٣٩ ـ آثار الدول للقرماني، ص ١٢٢ ط بغداد الأولى.

٤٠ مشكل الآثار للطحاوي ٣٠٩/٢.

٤١ ـ أسد الغابة ٢٦/٤، ٥/٨.

٤٢ - الاستعاب ٤/٥٩/٢.

٤٣ - مجمع الزوائد ١٠٩/٩ - ١١١.

- ٤٤ ـ تاريخ ابن جرير ٣٦٨/٢.
- ٤٥ ـ كنز العمال ٢٠٠/١٢، ٢٠٤، ٢٠٠، ٢٠٧، ٥٩٢/١ وغيرها.
  - ٤٦ ـ تنزيه الشريعة لابن عراق الكناني ٣٨٢/٢، ٣٩٧.
- ٤٧ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير ١٠٦/٢ ط مصر سنة ١٣٠٣ هـ.
  - ٤٨ ـ وفيات الأعيان ١٠٤/٢.
    - ٤٩ ـ الإصابة ٥٠٧/٢.
- ٥٠ كفاية الطالب للكنجي الشافعي، ص ١٤٨، ١٥١، ١٥٤ ط
   النجف الأولى.
  - ٥١ ـ العقد الفريد ١٩٤/٢ ط بولاق سنة ١٣٠٢هـ.
- ٥٢ ـ الدر المنشور: في أواخر سورة التوبة ﴿مَا كَانَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ﴾.

وغيرها الكثير.

# على على خير الخلق بعد النبي الله

# ٧٧ - فضلُ عليٌّ فوقَ فضلِ الأنبيا ﴿ سِوى ابنِ عمِّهِ إمامِ الأصْفيا

إشارة منه دام ظله إلى مسألة تفضيل الإمام أمير المؤمنين عَلَيْ على جميع الأنبياء سوى ابن عمه سيدهم وخاتمهم والله وهذه المسألة ربما أرجعها بعضهم إلى مسألة المفاضلة بين الأولياء والأنبياء التي ذهب إليها بعض العرفاء من أصحاب المقالات من غير الشيعة الاثني عشرية، كما حكي ذلك عن الحكيم الترمذي القائل بتفضيل بعض الأولياء على الأنبياء في كتابه (ختم الولاية) أو ختم الأولياء.

وحيث لم تحضرني نسخته فعلاً، وربما كانت مفقودة اليوم(١)، إلا أنَّ العارف الحكيم ابن عربي الحاتمي الطاثي أثبت فهرساً بمطالب كتاب ختم (١) لقد نشر عثمان يحيى كتاب (ختم الأولياء) في مجلة المشرق البيروتية في السنة الخامسة والخمسين عام ١٩٦١م، ص ٣، ٢٥٥، ٢٦٠، كما في مجلة معهد المخطوطات العربية

. TEY/A

الولاية وسمَّاه (الجواب المستقيم عمَّا سُئِل عنه الترمذي الحكيم)<sup>(۱)</sup>.

فقد جاء في السؤال ١٨: أين مقام الأنبياء من الأولياء؟

وجاء في السؤال ١٤٦ عن قوله ﷺ: إنَّ لله عباداً ليسوا بأنبياء، يغبطهم النبيّون بمقامهم وقربهم إلى الله تعالى؟

وخلاصة ما أجاب به مع ما استدل عليه في مقام آخر: أنَّ غبطة النبيين والشهداء للأولياء تدل على أنهم أفضل منهم وأقرب إلى الحق جلّ وعلا، ولو لم يكونوا أفضل لم يغبطوهم.

وأشار إلى ذلك ابن تيمية في رسالة له في علم الباطن والظاهر، فقال: ومن هؤلاء من يفضّل بعض الأولياء على الأنبياء، وقد يجعلون الخضر من هؤلاء... بل لما تكلم الحكيم الترمذي في كتاب ختم الأولياء بكلام ذكر أنه يكون في آخر الأولياء من هو أفضل من الصحابة، وربما لوَّح بشيء من ذكر الأنبياء، قام عليه المسلمون وأنكروا ذلك عليه، ونفوه من البلد بسبب ذلك ".

وسواء صحَّ ما حُكي عن الـترمذي أو لا، وسواء صحَّ استدلاله أو لا، فلسنا بحاجة إليه، وإنْ كان الحكيم الـترمذي يتمتع بمكانة عالية عند

<sup>(</sup>۱) فهرس كتاب خاتم الأولياء (مخطوطة إستانبول عمومية رقم ٣٧٥٠) نقلاً عن ماسينيون. كما في مقدمة كتاب الرياضة وآداب النفس، تحقيق أج اربري والدكتور على حسن عبد القادر ط مصر سنة ١٩٤٧م، وللحسن بن سليمان كتاب تفضيل الأثمة على الأنبياء أخرج عنه في البحار في ٣٠٩/٢٦ ، ٣١٩، فراجع.

<sup>(</sup>٢) مجموعة الرسائل المنيرية، الرسالة الحادية عشرة ٢٥٠/١.

أصحابه ومريديه، حتى إنَّ فريد الدين العطار ذكر في تذكرته أنَّ الخضر كان بعلِّمه(۱).

وسواء صحَّ هذا الغلو أم لا، إلا أنّا أردنا بما ذكرناه عنه إشارة إلى أنَّ القول بالتفضيل ليس من مختصات الشيعة الإمامية، ليطبِّل بذلك من أراد التشهير بهم والتجني عليهم، مستغلاً سذاجة الرعاع وهملجة الأتباع من ينعقون مع كل ناعق، أمثال ابن تيمية وابن حزم وابن روزبهان وأضرابهم.

أمّا الشيعة الإمامية فلهم حجتهم التي ثبتت بالكتاب والسنّة، ولعل أوفى من كتب في ذلك هو شيخ الإمامية وكبيرهم في عصره، وهو الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي المتوفى سنة ١٤٣هـ، فقد كتب رسالة خاصة في هذا الموضوع، يحسن مراجعتها لمن أراد، وهي مطبوعة ضمن مجموعة من رسائله في النجف الأشرف، وأول المجموعة المسائل الجارودية، وآخرها المسائل السروية، والرسالة المشار إليها هي السابعة من المجموعة، وله في كتابه أوائل المقالات (٢) كلام في المفاضلة بين الأثمة والأنبياء المبلغ ، استعرض فيه مقالات فرق الشيعة، ويظهر منه الميل المتفضيل، كما أنَّ الحافظ السروي في متشابهات القرآن ومختلفه (٢) حكي عنه القول بذلك، وأنَّه قول أكثر الشيعة الإمامية... ثم ذكر

<sup>(</sup>١) تذكرة فريد الدين العطار ٧٧/٢.

<sup>(</sup>٢) أوائل المقالات، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٣) متشابهات القرآن ومختلفه ٤٤/٢.

استدلاله.

وخلاصة ما استدل به في هذا المقام وفيما سبق من كتبه ما يلي:

قال الشيخ المفيد: استدل أكثر أصحابنا على أنَّ أمير المؤمنين أفضل من كافة البشر سوى النبي ﷺ من ثلاثة أوجه: بكثرة الثواب، وظواهر الأعمال، والمنافع الدينية بالأعمال.

فالأول: مثل قوله ﷺ: «أنا سيد البشر ». وقوله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر ». وإذا ثبت أنّه أفضل البشر وجب أن يليه أمير المؤمنين في الفضل، بدلالة المحكوم له بأنّه نفسه في آية المباهلة بالإجماع، وقد عُلم آله لم يرد بالنفس ما به قوام الجسد من الدم السايل والهواء ونحوه، ولم يرد نفس ذاته، إذ كان لا يصح دعاء الإنسان نفسه، ولا إلى غيره، فلم يبق إلا أنّه أراد المثل والعدل والتساوي في كل حال إلا ما أخرجه الدليل.

ومن ذلك أنّه جعله في أحكام حبّه وبغضه وحروبه سواء مع نفسه بلا فصل، وقد عُلِمَ أنّه لم يضع الحُكم في ذلك للمحاباة، بل وضعه على الاستحقاق، فوجب أن يكون مساوياً له في الأحكام إلا ما أخرجه الدليل.

ومن ذلك ثبوت المحبة له بالإجماع في حديث الطير والراية والوفاة كما تقدّم ترتيبه.

ومن ذلك اشتهار الأخبار في درجاته يوم القيامة، وقد ثبت أنَّ القيامة محل الجزاء، وأنَّ الترتيب فيها بحسب الأعمال، وإذا كان مضمون هذه الأخبار يفيد تقدم أمير المؤمنين على كافة الخلق سوى رسول الله

الله في كرامة الثواب، دلُّ ذلك على أنَّه أفضل من سايرهم في الأعمال.

ومن ذلك قول ه علي خير البشر »، و «سيّد البشر »، و «سيّد البشر »، و « خير الخلق » ونحو ذلك (۱).

وأما ظواهر الأعمال فإنه لا يوجد في الإسلام لبشر ما يوجد لعلي، وإذا كان الإسلام أفضل الأديان، لأنه أعم مصلحة للعباد، كان العمل في تأديته وشرائعه أفضل الأعمال، مع الإجماع على أن شريعة الإسلام أفضل الشرائع، والعمل بها أفضل الأعمال، ويؤكد ذلك قول تمالى ﴿كُنتُهُ خَيْرٌ أُمَّة﴾ (٢).

وأما المنافع الدينية بالأعمال هو أنَّ النفع بالإسلام الذي جاء به النبي المنتواذا كان إنَّما وصل إلى هذه الأمة بأمير المؤمنين، ثبت له الفضل الذي وجب للنبي المنتوامن جهة ربِّه على قواعد المعتزلة في القضاء بالفضائل من جهة النفع العام، وتفاضل الخلق فيه بحسب كثرة القائمين للدين والمنتفعين بذلك من الأنام (٣).

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث في شرح قول سيدنا الناظم دام ظله:

قال النبيُّ قوله قد اشتهر حُبُّ على للأنام مختبر ،

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٣) متشابهات القران ومختلفه ٤٤/٢ ط طهران سنة ١٣٦٨هـ.

## حديث الثقلين

٨-إنَّ حديثَ الثقلينِ مشتهرْ شاعَ به فضلُ عليٍّ وظَهَرْ
 ٨-إنَّ حديلٌ للكتابِ المُنْزَلِ وكلُّ مَنْ تَابَعَه لم يَضْللِ

إشارة منه دام ظله إلى الحديث المشهور المعروف بحديث الثقلين، حيث قال المستنقلة في عدة مواطن - كما سيأتي -: إني مخلّف فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتى أهل بيتى... الخ.

وهذا هو الحديث الذي وضع فيه النبي اللين النس مرجعاً يرجعون إليه في جميع المشاكل التي تعترض حياتهم، وحيث وضعهم أمام مصدرين لا ثالث لهما، ضمن لهم في الاعتصام بهما الأمان من كل شقاء وضلال، وهما كتاب الله تعالى وعترته.

وهو حين يتقدم بهذا التعهد والضمان إلى جميع الأجيال المتعاقبة من بعده، يبيّن للناس أنَّ صلاحية التمسك بهذين الدليلين ليس وقفاً على حديث الثقلين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

عصر دون آخر، ولا حكراً على أمة دون أخرى، كما أنه أبان للناس أنّه لا ينبغي أن يكون لأي تطور حضاري أو عرف زمني أيّ سلطان أو تغلّب عليهما.

ولإحاطة القارئ بشيء يسير عن هذا الحديث سنداً ومتناً ودلالة، وبالتالي إلى مصادر تخريجه، ومن خصّه بالتأليف، لا بد من الإشارة إلى ذكر موارده، التي قال فيها الرسول المسلح في جملة من مشاهده، فإنَّ في ملاحظة أجواء الصدور ما يعين على إدراك حقائق الأمور، في تأكيد الدلالة والظهور، ويغنى عن الإسهاب والشرح في السطور.

لقد قام عليه الله في عدة مواطن، وهي فيما أحصيت حسب تتبعى واستقرائي ـ ولا أزعم أنه تام ـ ستة مواطن، وهي كما يلي:

أولاً: عند منصرفه من الطائف عام ثماني للهجرة، وكان ذلك بعد فتح مكة.

فقد أخرج ابن عقدة في كتابه الموالاة، والحافظ أبو الفتوح العجلي في كتابه الموجز، والديلمي في الفردوس، وأبو بكر بن أبي شيبة في المسنف، وأبو يعلى في مسنده، وعن هؤلاء وغيرهم أخرج الحديث ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية(۱)، وابن حجر الهيتمي في الصواعق(۱)، ونور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه طلحة بن

<sup>(</sup>١) المطالب العالية ٥٦/٤.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المحرقة، ص ٧٥ الطبعة الأولى.

جبر، وثقه ابن معين في رواية، وضعفه الجوزجاني، وبقية رجاله ثقات (۱). وأخرجه أيضاً ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة مقتصراً على بعضه (۱)، وأخرجه السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال (۱) وغيرهم جميعاً عن عبد الرحمن بن عوف، ولفظه كما في المطالب العالية وغيره قال:

لما افتتح رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم مكة انصرف إلى الطائف، فحاصرها سبع عشرة أو ثماني عشرة فلم يفتتحها، ثم أوغل روحة أو غدوة، فنزل ثم هجَّر - أي صلى الهاجرة، أي الظهر - ثم فتح الله الطائف، ثم قام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إني فرط لكم، وأوصيكم بعترتي خيراً، وإنَّ موعدكم الحوض، والذي نفسي بيده ليقيمنَّ الصلاة وليؤتينَّ الزكاة، أو لأبعثنَّ إليهم رجلاً مني أو كنفسي، فليضربنَّ أعناق مقاتليهم، وليسبينَّ ذراريهم. قال: فرأى الناس أنه أبو بكر أو عمر، فأخذ بيد على، فقال: هو هذا.

وقد يثير حديث ابن عوف هذا بعض الهمز واللمز، خصوصاً وقد خلا من ذكر الثقلين كما هو مشهور ومسطور، إلا أنَّ الباحث النابه إذا رجع إلى حديث غزاة الطائف، ووعى ما جسرى في أجواشها، أدرك أنَّ جهداً للسرواة بذلوه حولـه فيمـا أصابـه مـن حـذف وتشذيـب، وتعتيـم

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ١٣٤/٩.

<sup>(</sup>٢) الفصول المهمة، ص ١١.

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ١٤٤/١٥ طبعة حيدر آباد الثانية.

وتضبيب، فابن عوف الذي هو أحد رواته، رواه بدون لفظ الثقلين، إلا أنه نمَّ على نفسه عمّا أخفاه هو أو غيره ـ مما كانت تجنّه الصدور ـ فإنَّ في قوله: (فرأى الناس) يوهم عامة الناس، ولا أقل من بعض الناس إنْ لم يكن جميعهم، فمن هم أولئك الناس؟

لقد أخطأ الموهم في حسابه، ولا نقول شيئاً في عتابه.

فالناس في هذا الحديث هم الناس الذين قالوا في ذلك اليوم أيضاً حينما انتجى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم عليًّا فأطال مناجاته، فقال الناس كما في سنن الترمذي وغيره: لقد طال نجواه لابن عمه. فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: ما أنا انتجيته، ولكن الله انتجاه(۱).

وهذا الحديث ـ أعني حديث المناجاة ـ طالته أيضاً يد الإثم السياسي بالتعتيم، فسترت أسماء الناس الذين صوَّرتهم غضاباً، فقالوا في مناجاة الرسول لابن عمه ما قالوا، بينما نجد الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري وهو يكشف لنا من قال ذلك للنبي المسينية دون أي مواربة أو تخظ، وبدون إثارة أي حفيظة، فيقول فيما أخرجه عنه الطبراني في معجمه الكبير والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال وغيرهما:

لما كان يوم غزوة الطائف قام النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم مع على رضى الله عنـه ملياً من النهار، فقال لـه أبـو بكـر رضـى الله عنـه: يـا

 <sup>(</sup>١) سنن الترمذي ٣٠٠/٢، وأخرجه أيضاً الخطيب البغدادي في تاريخه ٤٠٢/٧، وابن
 الأثير في أسد الغابة ٢٠/٤ وغيرهما.

رسول الله لقد طالت مناجاتك عليًّا منذ اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: ما أنا انتجيته، ولكن الله انتجاه (۱).

ففي هذا الحديث كما في الذي قبله مؤشر يوحي بأنَّ لرواة السوء يداً في إخفاء كثير من معالم ما جرى في ذلك اليوم على حقيقته، إما حنقاً على أبي بكر، أو بغضاً لأبي تراب، فإنَّ أبا بكر كان يقول بعد ذلك: على عترة رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم (٢).

وما يدرينا لعل أبا بكر حين كان يقول ذلك قد استفاده من معطيات حديث الطائف، وقد مرَّ في حديث ابن عوف بعض ذلك.

ثانيــــأ: يوم عرفة، وقد خطب ﷺ بذلك وهو على ظهر ناقته القصواء.

ثالثاً: في مسجد الخيف بمني، وذلك في حجَّة الوداع.

رابعاً: يوم الغدير.

خامساً: يوم قُبض في آخر خطبة له على المنبر، وستأتي بنصها.

وهذه المواطن الأربعة وردت في حديث علي عَلِيَكُم، الذي أخرجه القندوزي الحنفي في الينابيع:

 <sup>(</sup>۱) المعجم الكبير ١٨٦/٢، الطبعة الثانية بالموصل. كنز العمال ١٢٢/١٥، الطبعة الثانية
 بحيدر آباد.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال ١٠٥/١٥ الطبعة الثانية
 بحيدر آباد.

قال: عن على على الذي قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يوم عرفة، ومسجد الخيف، ويوم الغدير، ويوم قبض في خطبة على المنبر: أيها الناس إني تركت فيكم الثقلين، لن تضلّوا ما تمسكتم بهما، الأكبر منهما كتاب الله، والأصغر عترتي أهل بيتي، وإنَّ اللطيف الخبير عهد إليَّ أنَّهما لن يفترقا حتى يَردا عليَّ الحوض كهاتين - أشار بالسبَّابتين - ولا أنَّ أحدهما أقدم من الآخر، فتمسّكوا بهما، لن تضلّوا، ولا تقدّموا منهم، ولا تخلّفوا عنهم، ولا تعلّموهم فإنَّهم أعلم منكم (۱).

ولم يكن هذا الحديث هو وحده الذي ذكرت فيه تلك المواطن، بل ثمة أحاديث أخر عن صحابة آخرين، ذكروا فيها تلك المواطن منفردة، كما لم يكن هذا الحديث هو الوحيد عن علي علي الله فيه ذكر الثقلين، بل له أحاديث أخرى نحو ما أخرجه الهيثمي عن البزار في مسنده، وأخرجه عنه السيوطي أيضاً في كتابه (إحياء الميت بفضائل أهل البيت)، قال السيوطي:

أخرج البزار عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: إني مقبوض، وإني قد تركتُ فيكم الثقلين: كتـاب الله وأهل بيتي، وإنّكم لن تضلّوا بعدهما<sup>(٢)</sup>.

ونحو ما أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار وصحَّحه كما نقله عنه السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال عن محمد بن عمر بن

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة، ص ٣٤ ط إستانبول.

 <sup>(</sup>۲) مجمع الزوائد ١٦٣/٩. إحياء الميت بفضائل أهل البيت المطبوع بهامش الإتحاف بحب
 الأشراف، ص ٢٤٧.

علي، عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال: إنَّ النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا: كتاب الله سبب بيد الله وسبب بأيديكم، وأهل بيتي(١).

ونحو ما أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بسنده عن علي قال: خطب رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بالجحفة، فقال: أيها الناس ألستُ أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: فإني كاثن لكم على الحوض فرطاً، وسائلكم عن اثنين: عن القرآن وعن عترتي(٢).

وأخيراً ما رواه التابعي الجليل سليم بن قيس، وأخرجه عنه بسنده الحافظ الحمويني في كتابه فرائد السمطين في الباب الثامن والخمسين بسنده عن سليم قال: رأيت عليًّا عَلِيَّهُ في مسجد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم في خلافة عثمان (رض) وجماعة يتحدثون... ثم ذكر حديث المفاخرة بين المهاجرين والأنصار، وعلي ساكت لا ينطق هو ولا أحد من أهل بيته، فأقبل عليه القوم فقالوا: يا أبا الحسن ما يمنعك أن تتكلم؟ فقال: ما من الحيين إلا وقد ذكر فضلاً وقال حقاً. ثم قررهم بمن أعطاهم الله الفضل به وهو رسول الله صلى الله عليه [وآله]...

إلى أن قال بعد ذكر جملة وافرة من مناقبه، وهم يقرُّون له بذلك: أنشدكم الله أتعلمون أنَّ رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قام خطيباً

<sup>(</sup>١) كنز العمال ٩٦/١، الطبعة الأولى.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ٦٤/٩.

لم يخطب بعد ذلك، فقال: يا أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فتمسّكوا بهما لن تضلّوا، فإنَّ اللطيف الخبير أخبرني وعهد إليّ أنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض. فقام عمر بن الخطاب شبه المغضب فقال: يا رسول الله أكلُّ أهل بيتك؟ قال: لا، ولكن أوصيائي منهم، أولهم أخي ووزيري ووارثي، وخليفتي في أمتي، وولي كل مؤمن بعدي، هو أولهم، شم ابني الحسن، ثم ابني الحسين، ثم تسعة من ولد الحسين، واحد بعد واحد حتى يردوا عليَّ الحوض، هم شهداء الله في أرضه، وحجَّته على خلقه، وخزَّان علمه، ومعادن حكمته، من أطاعهم أطاع الله، ومن عصاهم عصى الله.

فقالوا كلّهم: نشهد أنَّ رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قال ذلك(١٠).

أما ما أخرجه الصحابة عن المواطن الأخرى فأكثرها وروداً وأظهرها دلالة حديث يـوم الغدير، وهـو الـذي حضره مائـة ألـف أو يزيدون.

فممًا روي في ذلك عن زيد بن أرقم ما أخرجه مسلم في صحيحه، بسنده عن يزيد بن حيان، قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً، رأيت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وسمعت حديثه،

<sup>(</sup>١) فرائد السمطين ٣١٢/١.

وغزوت معه وصلّيت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً، حدِّثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم. قال: يا ابن أخي والله لقد كبرت سني، وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، فما حدّثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلّفونيه. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يوماً فينا خطيباً بماء يدعى خماً بين مكة والمدينة، وحمد الله وأثنى عليه، ووعظ وذكّر، ثم قال: أمّا بعد، إلا أيها الناس فإنّما أنا بشر، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله ورغّب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكّركم الله في أهل بيتي،

وأخرج مسلم في صحيحه هذا الحديث مكرراً بطرق متعددة، وفي بعضها قال يزيد بن حيان: فقلنا من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: وأيم الله إنَّ المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده (٢).

وأخرج الحاكم بسنده عن مسلم بن صبيح عن زيد بن أرقم (رض) قال: قال رسول الله وأهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ١٢٢/٧ ط محمد على صبيح وأولاده بمصر.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ١٢٣/٧.

حديث الثقلين \_\_\_\_\_حديث الثقلين \_\_\_\_\_

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه(١).

أقول: وأخرجه الذهبي في تلخيص المستدرك، ورمز له بـ (خ م) وهما رمز البخاري ومسلم.

وحديث زيد بن أرقم بألفاظه المتفاوتة، وصيغه المختلفة، أخرجه غير واحد من الحفاظ وأثمة السنن والسير في أكثر من ستين مصدراً فيما أحصبت.

منهم الترمذي في سننه (٢)، والدارمي في سننه (٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (١)، والبغوي في مصابيح السنة (٥)، وأحمد بن حنبل في مسنده (١)، والطبراني في معجمه الكبير (٧)، والحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين (٨)، وابن أبي عاصم في كتاب السنة (١)، والبيثمي في مجمع

<sup>(</sup>١) المستدرك ١٤٨/٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي ٢٠٠/١٣ ط الصاوي، ٦٦٣/٥ بتحقيق إبراهيم عطوي عوض.

<sup>(</sup>٣) سنن الدرامي ٤٣١/٢ ط دمشق.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى ١٤٨/٢، ١١٣/١٠ ط حيدر آباد، وأخرجه أيضاً في كتابه الاعتقاد، ص ١٦٤ ط مص.

<sup>(</sup>٥) مصابيح السنّة، ص ٢٠٥ ـ ٢٠٦ ط الخيرية بمصر.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ٣٤٧/٤، ٣٧١ وأماكن أخرى.

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير ١٦٦/٥، ١٧٠ - ١٧١، ١٨٣ ط الثانية.

<sup>(</sup>٨) مستدرك الحاكم ١٠٩/٣ وصحّحه على شرط الشيخين، ولم يتعقبه الذهبي بشيء.

<sup>(</sup>٩) كتاب السنَّة برقم ١١٥٠، ١١٥١، ١١٥٢، ١٥٥٥.

الزوائد(۱)، وابن المغازلي في المناقب(۲)، وابنا الأثير في أسد الغابة وجامع الأصول(۲)وغيرهم.

وقد روى حديث الثقلين في يوم الغدير سوى من تقدم: على، وأم سلمة، وجابر، وحذيفة بن أُسيد، وعامر بن ليلى بن ضمرة، وغيرهم.

أما الذين رووه سوى من تقدم في يوم عرفة فهم جابر، وأبو ذر، وأحاديث هؤلاء مبثوثة في جملة المصادر الآتية في آخر البحث.

ومن الذين رووه في آخر خطبة له ﷺ على، وابن عباس، وجابر أيضاً، وإليك حديث ابن عباس رضى الله عنه:

أخرج خطيب خوارزم الموفق بن أحمد المكي الحنفي في مقتل الحسين عليه ، في حديث طويل قال: ذكره ابن أعثم الكوفي في تاريخه بأسانيد له كثيرة... إلى أن قال:

وقال ابن عباس: خرج النبي ﷺ قبل موته بأيام يسيرة إلى سفر له ثم رجع وهو متغير اللون محمر الوجه، فخطب خطبة بليغة موجزة وعيناه تهملان دموعاً، قال فيها:

أيها الناس إني خلّفت فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي وأرومتي، ومزاج ماثي وثمرتي، ولــن يفترقــا حتــى يــردا علــيَّ الحــوض، ألا وإنــي

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ١٠٧/٩ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) المناقب، ص ٢٣٤، ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ١٢/٢، جامع الأصول ١٨٧/١.

حديث الثقلين \_\_\_\_\_\_

أنتظرهما، ألا وإني لا أسألكم من ذلك إلا ما أمرني ربي أن أسألكم به المودة في القربى، فانظروا لا تلقوني على الحوض وقـد أبغضتـم عـترتي وظلمتموهم، ألا وإنّه سترد عليَّ يوم القيامة ثلاث رايات من هذه الأمة:

راية سوداء مظلمة فتقف عليّ، فأقول من أنتم؟ فينسون ذكري ويقولون: أهل التوحيد من العرب. فأقول: أنا أحمد نبيّ العرب والعجم. فيقولون: غن من أمّتك يا أحمد. فأقول لهم: كيف خلفتموني من بعدي في أهل بيتي وعترتي وكتاب ربي؟ فيقولون: أمّا الكتاب فضيّعناه ومزقناه، وأما عترتك فحرصنا على أن ننبذهم ـ نبيدهم ـ عن جديد الأرض. فأولي وجهى عنهم، فيصدرون ظماءً عطاشي مسودة وجوههم.

ثم ترد علي ً راية أخرى أشد سواداً من الأولى، فأقول لهم: من أشهر التوحيد، فإذا ذكرت لهم أنتم؟ فيقولون كالقول الأول بأنهم من أهل التوحيد، فإذا ذكرت لهم اسمي عرفوني وقالوا: نحن أمتك. فأقول لهم: كيف خلفتموني في الثقلين الأكبر والأصغر؟ فيقولون: أمّا الأكبر فخالفناه، وأما الأصغر فخذلناه ومزقناه كل محزّق. فأقول لهم: إليكم عني. فيصدرون ظماءً عطاشى مسودة وجوههم.

ثم ترد علي راية أخرى تلمع نوراً، فأقول لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل التوحيد والتقوى، نحن أمة محمد، ونحن بقية أهل الحق الذين حملنا كتاب ربنا، فحلًانا حلاله، وحرَّمنا حرامه، وأحببنا ذرية محمد، فنصرناهم بما نصرنا به أنفسنا، وقاتلنا معهم، وقتلنا من ناوأهم. فأقول

لهم: ابشروا فأنا نبيكم محمد، ولقد كنتم في دار الدنيا كما وصفتم. ثم أسقيهم من حوضي، فيصدرون رواءً.

ألا وإنَّ جبرئيل قد أخبرني بأنَّ أمتي تقتل ولدي الحسين بـأرض كرب وبلاء، ألا فلعنة الله على قاتله وخاذله آخر الدهر(١٠).

قال ـ ابن عباس ـ: ثم نزل عن المنبر، ولم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا وتيَّقَنَ أنَّ الحسين مقتول.

سادساً: وفي حجرته وقد غصَّت بأصحابه، وقد رواه علي وفاطمة وأم سلمة وغيرهم.

فحديث على علي الخرجه الموفق الخوارزمي في مقتل الحسين بسنده عن على علي عليه قال: لما ثقل رسول الله والله في مرضه، والبيت غاص بمن فيه، قال: ادعوا لي الحسن والحسين. فجاءا فجعل يلثمهما حتى أغمي عليه، فجعل علي يرفعهما عن وجه رسول الله، ففتح عينيه وقال: دعهما يتمتعا منى وأتمتم منهما، فستصيبهما بعدي إثرة.

ثم قال: أيها الناس قد خلّفت فيكم كتاب الله وسنّتي وعترتي أهل بيتي، فالمضّيع لكتاب الله تعالى كالمضيّع لسنّتي، والمضيّع لسنّتي كالمضيّع لعترتي، أما إنَّ ذلك لن يفترقا حتى اللقاء على الحوض (١).

وأحسب فيما أظن ـ وظنى الألعى يقين ـ أنَّ ذلك كان بعـ يـوم

<sup>(</sup>١) مقتل الحسين ١٦٤/١ ط الزهراء سنة ١٣٩٧هـ.

<sup>(</sup>٢) مقتل الحسين ١١٤/١.

الخميس، ذلك اليوم الذي أراد أن يكتب فيه لأمته كتاباً لن يضلّوا بعده، فمنع منه من منع، وقال كلمة لا أستسيغ ذكرها، معناها: (قد غلبه الوجع) كما في صحيح البخاري وغيره، فأغمي عليه لشدّة الصدمة، وتنازع الصحابة فيما بينهم، فأفاق المسلّة، فنهرهم وطردهم وقال: اخرجوا عني، لا ينبغي عند نبي تنازع. وأوصاهم بثلاث، وقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به، وأوصيكم بأهل بيتي خيراً.

وقد نسي ـ وبالأصح تناسى ـ بعض الرواة هذه الفقرة الأخيرة من الوصية دون غيرها.

وهذا هو اليوم الذي كان ابن عباس إذا ذكره بكى حتى يبل دمعه الحصى، ويقول: الرزيَّة كل الرزيَّة ما حال بين رسول ﷺ وبين أن يكتب لهم الكتاب.

ومهما يكن أمر ذلك اليوم وما جرى فيه، ومهما يكن تاريخ ذلك اليوم وتحديد زمن وقوع حديث الثقلين قبله أو بعده، فبإنَّ في كل من حديث الثقلين وحديث الكتف والدواة ما يجلب الانتباه، فقد ورد فيهما معاً جملة (لن تضلّوا)، وهذه الفقرة اشتركا فيها، مضافاً إلى اشتراكهما في الغاية وزمان الصدور ومكانه، فكل منهما كان لتأمين الأمة من الضلالة، وكل منهما كان في مرضه الذي توفي فيه وفي حجرته وقد غصّت بأصحابه، وتلك الجملة (لن تضلّوا) لم أقف على صدورها عنه ملي الله في بضعة

أحاديث (١) ، كلها توحي بأنَّ عليًّا وفاطمة والحسن والحسين هم أهل بيته خاصة ، وهم خليقون بأن يُقْرَنوا بالكتاب، والتمسك بهما معاً - الكتاب والعسرة - طريق الأمة إلى الصواب، إذا أحسنوا التقديس ولم يخطئوا الحساب كما في هذين الحديثين.

وثمة حديث ثالث يجري مجراهما في الغاية، ويسايرهما حتى النهاية، ولا يبعد مشاركته لهما في زمان الصدور أيضاً، وذلك قوله على عن الحسن بن على وأنس وعائشة وغيرهم:

ادعوا لي سيد العرب ـ يعني علي بن أبي طالب ـ ، فقالت عائشة : ألست سيد العرب؟ فقال: أنا سيد ولد آدم ، وعلي سيد العرب. فلما جاء أرسل إلى الأنصار ، فأتوه فقال لهم : يا معشر الأنصار ألا أدلّكم على ما إن تمسكتم به لن تضلّوا بعده أبداً ؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال : هذا علي فأحبّوه بحبّي ، وأكرموه بكرامتي ، فإنَّ جبرئيل أمرني بالذي قلت لكم من

<sup>(</sup>۱) لقد بحثت كثيراً في جوامع الحديث من صحاح ومسانيد وسنن وحتى في بعض كتب السيرة والأدب، واستعنت بالمعاجم الموضوعة للدلالة على مواضع الأحاديث، أمثال مفتاح الصحيحين ومفتاح كنوز السنّة، وذخائر المواريث، وموسوعة أطراف الحديث والمعجم المفهرس وهو أحسنها وضعاً، واشملها جمعاً، فلم أقف إلا على بضعة أحاديث ورد فيها قوله على إلى تضلّوا)، وهي التي أشرت إليها أعلاه، وأما ما رواه مالك في الموطأ ٢٠٨/٢ بلفظ: (تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسّكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه)، فهو تحريف لحديث الثقلين كما سيأتي بيانه. إذن فهو داخل فيه فلا نعدة بمفرده، هذا مبلغ علمي وفوق كل ذي علم عليم.

حديث الثقلين \_\_\_\_\_\_

الله عز وجل(١).

فإن جو صدور هذا الحديث يوحي بأنه كان بعد حديث الكتف والدواة الذي أعلن فيه بعض المهاجرين خلاف عليه، فاستدعى التينية الأنصار فقال لهم ذلك.

وهناك حديث رابع يدور أيضاً في فلك الأحاديث الثلاثة السابقة. فقد جاء في كتاب اللثالئ المصنوعة للسيوطي: وقال ابن أبي شيبة في مسنده: حدّثنا الفضل بن دكين عن ابن أبي غنية عن أبي الخطاب عن مجدوح الذهلي عن جسرة: حدّثنني أم سلمة، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم إلى صرحة المسجد، فنادى بأعلى صوته: ألا إن هذا المسجد لا يحلّ جُنب ولا لحائض إلا النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم وأزواجه وعلياً وفاطمة، ألا هل بيّنت لكم الأسماء أن تضلّوا.

ثم قال السيوطي: أخرجه البيهقي في سننه(٢).

أقول: لدى مراجعتي سنن البيهقي وجدت أن ما ذكره السيوطي لم

<sup>(</sup>۱) حلية الأولياء ١٦٣/. وقال: رواه أبو بشر عن سعيد بن جبير عن عائشة، نحوه في السودد مختصراً. المعجم الكبير للطبراني ١٨٨/٣. الرياض النضرة ١٧٧/٢. ذخائر العقبى، ص ٧٠. جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال ٢١٦/١٢، ١٢٦/١٥. بجمع الزوائد ١٢٦/١٩. نزهة المجالس للصفوري ٢٠٨/٧. منتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد) كما حكى تخريجه عن الطبراني عن الحسن والدارقطني في الإفراد عن ابن عباس وعند غيره عن جابر.

<sup>(</sup>٢) اللئالئ المصنوعة ١٨٣/١ ط مصر الأولى.

يخلُ من تصرف في متنه، حيث حذف منه، وأقحم فيه. وإلى القارئ نص ما في سنن البيهقي، بسنده إلى الفضل بن دكين - إلى آخر السند - عن أم . سلمة رضي الله عنها، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فوجه [كذا] هذا المسجد، فقال: ألا لا يحلّ هذا المسجد لجُنب ولا لحائض إلا لرسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وعليّ وفاطمة والحسن والحسين، ألا قد بيَّنت لكم الأسماء أن لا تضلّوا.

ورواه بسند آخر، ولفظ متنه: ألا إن مسجد[ي] حرام على كل حائض من النساء، وكل جُنب من الرجال إلا على محمد وأهل بيته: علي وفاطمة والحسن والحسين (١).

والآن للقارئ أن يقارن بين ما حكاه السيوطي عن السنن وما هو موجود فيها، فهل يجد ذكراً للأزواج؟ فمن أين أقحمه السيوطى؟

ثم لماذا حذف اسم الحسن والحسين، واسمهما مذكور في متن الحديث؟

فهذا الدسُّ والبسُّ ينبئ عن تظافر الجهود أولاً وأخيراً على إطفاء نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره.

وهذا حديث خامس مورث الاطمئنان واليقين بمفاد الأحاديث السابقة، إذ أن جملة (لن تضلّوا) وردت فيما يختص بالتمسك بالإمام أمير المؤمنين عليته، فقد روى ابن المغازلي المالكي الواسطي في المناقب بسنده

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقي ٢٥/٧ ط دار الفكر، أفست عن ط حيدرآباد.

إلى زيد بن أرقم، قال: كنا جلوساً عند رسول الله ﷺ فقال: ألا أدلّكم على مَن لو استرشدتموه لن تضلّوا ولن تهلكوا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو هذا. وأشار إلى علي بن أبي طالب. ثم قال: واخوه، ووازروه، وصدّقوه، وانصحوه، فإن جبرئيل أخبرني بما قلت().

وهذا حديث سادس في حقائقه، رواه الحافظ القندوزي في ينابيع المودة عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله المستنبية: لن تضلّوا ولن تهلكوا وأنتم في موالاة علي، وإن خالفتموه فقد ضلّت بكم الطرق والأهواء في الغي، فاتقوا الله، فإن ذمّة الله على بن أبي طالب(٢).

هذه هي جملة الأحاديث التي وقفت عليها، وقد وردت فيها جملة (لن تضلّوا)، وكلها صدرت من منبع واحد هو رسول الله والمنه الله واحد وهو ينطق عن الهوى، بل هو وحي يوحى، وصبَّت في رافد واحد وهو التمسّك بالكتاب والعترة اللذين هما وديعته عند أمَّته ومسائلهم عنهما.

وكل تلك الأحاديث تنبئ عن مدى اهتمام النبي المسلال بعد الهداية أمّته، حيث أمرهم بالتمسّك بالثقلين حفاظاً عليهم من الضلال بعد الهداية، وذلك معنى جوهر الرسالة المحمدية بكل ما للهداية من أصول وفروع، وهو معنى قوله المسلمين: تركتكم على المحجّة البيضاء، ليلها كنهارها.

<sup>(</sup>١) المناقب، ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) ينابيع المودة، ص ٢٥٠، ط إسلامبول سنة ١٣٠٢هـ.

### رواة الحديث:

قال ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة في جملة من كلامه على الآية الرابعة من الآيات الواردة في حق أهل البيت الميشلا:

ثم اعلم أن لحديث التمسك بذلك - ويعني حديث التمسك بالثقلين لقوله وردت عن نيف وعشرين لقوله وردت عن نيف وعشرين صحابياً، ومرَّ له طرق مبسوطة في حادي عشر الشبه، وفي بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بحجّة الوداع بعرفة، وفي أخرى أنه قال الملاينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه، وفي أخرى أنه قال ذلك بغدير خم، وفي أخرى أنه قال للقام خطيباً بعد منصرفه من الطائف كما مرّ.

ولا تنافي، إذ لا مانع من أنه كرَّر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها، اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة. وفي رواية الطبراني عن ابن عمر: آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم: اخلفوني في أهل بيتي (١).

أقول: إذا عرفنا أنَّ النبي ﷺ كان يخطب المسلمين ويذكر لهم هذا الحديث مراراً، حتى قبيل وفاته قاله في مرضه لأصحابه وهم عنده قد امتلأت بهم الحجرة، فهل يعقل بعد هذا البيان أن تنتهي طرق الحديث إلى نيف وعشرين صحابياً؟

ولست في مقام تحقيق ذلك، ولكن أحببت تنبيه القارئ إلى أنَّ العقل

 <sup>(</sup>۱) الصواعق المحرقة، ص ۸۹ ط الميمنية سنة ١٣١٢هـ، ص ١٤٨ الطبعة الثانية بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف.

حديث الثقلين \_\_\_\_\_

والنقل يقضيان بأنَّ رواة هذا الحديث من الصحابة كانوا آلافاً مؤلفة، وأضعافاً مضاعفة، لا كما ذكره ابن حجر ومن هو على شاكلته من أصحابه كالسخاوى وأضرابه، وإنَّ طرقه وردت عن نيف وعشرين صحابياً؟

وإني في هذه الساعة على قلة البضاعة، وقفت على أسماء أكثر من أربعين صحابياً، منهم تسعة وثلاثون رجلاً وثلاث نساء، وهم كما يلي:

الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب، وزوجته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وابنهما الإمام الحسن الزكى الله الله وابن عمهما حبر الأمة عبد الله بن عباس، وأم المؤمنين أم سلمة، وأم هاني بنت أبي طالب، وسلمان، وأبو ذر، والمقداد، وعمار، وعمر، وابنه عبد الله بن عمر، وأبــو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وأبو الهيثم بن التيهان، وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، وأبو رافع مولى رسول الله اللين وزيد بن أرقم، وزيد بن أسلم، وزيد بن ثابت، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وعبد الله بن حنطب، وجبير بن مطعم، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمـن بـن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعمرو بن العاص، وعدي بن حاتم، وسهل بن سعد الأنصاري، وأبو أيوب الأنصاري، وعقبة بن عامر، وأبو شريح الخزاعي، وأبو قدامة الأنصاري، وأبو ليلي الأنصاري، وضميرة الأسلمي، وعامر بن ليلي بن ضمرة، وجرير بن عبد الله، وحبشي بن جنادة، وأبو هريرة<sup>(١)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) بعض هؤلاء الصحابة روى الحديث نصاً، وبعضهم شهد بسماعه كما في بعض أحاديث المناشدة، وكلا الفريقين لا يتطرق الريب إليهم في ذلك، إلا آخرهم وهو أبو =

هـؤلاء الذين وقفت على أسمائهم، ولا شك أنهم لم يكونوا وحدهم فحسب الذين حضروا تلك المشاهد التي قال فيها النبي المسلم حديث الثقلين، بل لا شك أنه رواه خلائق غيرهم ممّن حضر تلك المجامع العامة، ولا غضاضة علينا إن لم نعثر على أسمائهم، فربما بقيت في صدور ذوي الشحناء عمن لا حريجة له في الدين ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُتُمُونَ الْحَقَى وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١٠).

= هريرة، الذي أخرج الحديث عنه السيوطي في إحياء الميت، ص ٢٤٧ بهامش الإتحاف للشبراوي، والسخاوي في استجلاب ارتقاء الغرف، والسمهودي في جواهر العقدين، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة، ص ٣٩ ط إستانبول، وغيرهم، فإنَّ النفس لا تركن إلى روايته، لأنه لم يكن حاضراً في جميع تلك المواطن التي خطب فيها رسول الله وذكر حديث الثقلين، حيث كان مع العلاء بن الحضرمي بالبحرين مؤذناً له، وكان تولية العلاء في ذي القعدة عام ثمان للهجرة، وبقي أبو هريرة هناك حتى استدعاء عمر للشهادة على قدامة بن مظعون، ثم رجع حتى سنة من أو ٢١ حين استدعاء عمر وقد بلغه عنه الخيانة المالية، فشاطره أمواله، وقد سبق أن بيّن ذلك مفصلاً في حديث تبليغ براءة وما بعده فراجم.

اللهم إلا أن يكون سمع الحديث من حضر تلك المشاهد من الصحابة، فرواه عنه مداساً ولم يصرح باسمه، وهو كان بمن يستحل هذا النوع من التدليس في الحديث، فإذا حوقق في سماعه اعترف بذلك، كما في نسبته حديث (من أصبح جنباً فلا صيام له) فكذبته عائشة، فقال: إنَّه سمعه من الفضل بن العباس. وذلك بعد موت الفضل، وما يدرينا أنَّه صدق في سماعه ذلك من الفضل!

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ١٤٦.

حديث الثقلين \_\_\_\_\_\_

#### متن الحديث:

لقد ورد الحديث المذكور بصيغ متعددة، وألفاظ متفاوتة، تبعاً لطبيعة الموارد التي أشرت إليها، ونظراً لتعدد الرواة، واختلاف استعدادهم للتحمّل والأداء، مضافاً إلى نوازع الآراء ونوازغ الأهواء، كل ذلك مما يجعل التفاوت في النقل كأثر طبيعي، فلا غرابة إذ وردت صوره متعددة، وألفاظه مختلفة، ولكنها جميعاً قريبة في المبنى، متحدة في المعنى.

ففي رواية زيد بن أرقم مثلاً التي أخرجها الترمذي في سننه جاءت بلفظ: إني تارك فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضلّوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض، فانظروا بما تخلفوني فيهما.

لكن عند مسلم في صحيحه وردت بصور متعددة، مرَّ بعضها آنفاً، وعند غيره كذلك، إلا أنّها جميعاً تشير إلى معنى واحد، وإن اختلفت ألفاظها.

ولسنا بصدد بيان التفاوت بين ألفاظ حديث الرواة، أو مدى التفاوت بين صور حديث الراوي الواحد مع تعيينه والمصدر الذي هو فيه، فإنَّ ذلك يحتاج إلى مزيد من الوقت، ولا كثير فائدة فيه، نعم نحن الآن نكتفي بعرض عدّة صور للحديث المذكور، لنرى مدى الإجماع، وبالأصح مدى الاتفاق على تعيين المراد منها، وإنْ اختلفت ألفاظها لكن معانيها متحدة.

فمنها: إني خلّفت ـ مخلّف ـ فيكم الثقلين، ما إنْ تمسكتم بهما لن تضلّوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي.

ومنها: إني مخلّف فيكم كتاب ربي عز وجل وعترتي أهل بيتي.

ومنها: إني مخلّف فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي.

ومنها: إني تركت فيكم خليفتين إنْ أخـذتم بهما لن تضلّوا بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض.

ومنها: إني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر مـن الآخـر، كتـاب الله وعترتي.

ومنها: إني تارك فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضلّوا: كتــاب الله وعترتي أهل بيتي.

ومنها: إني تاركٌ فيكم الثقلين، الثقل الأكبر والثقل الأصغر، الثقل الأكبر كتاب الله، والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي.

ومنها: إني قد تركت فيكم ما إنْ أخذتم به لن تضلُّوا، كتاب الله وعترتي.

ومنـــها: إني تركت فيكم ما إنْ أخذتم به لن تضلُّوا، كتـاب الله وعترتي أهل بيتي.

ومنها: تركت فيكم ما لم تضلّوا بعدي أبداً، كتاب الله وعنرتي أهل بيتي. فهذه الصور جميعاً بينها القاسم المشترك وهو استخلاف الكتاب والعترة، وأمر الأمة باتباعهما معاً لتكون في أمن من الظلال ما تمسكت بهما، وأنهما لن يفترقا حتى يردا الحوض، وبالتالي فالرسول مُسائل الأمة عنهما، كما في جملة أخرى من صور الحديث مرّ بعضها.

ولنا عودة عند شرح تتمة قول سيدنا الناظم دام ظله فيما يتعلّق بهذا الموضوع.

#### 00000

٨٢ - فهل تُرى كانَ الحديثُ مجمَلاً ذي فكرةٌ مِنْ عاقلٍ لن تُقبَلا
 ٨٣ - بل الحديثُ واضحُ الدلالَةُ بنصبِ أهلِ البيتِ والرسالةُ

إشارة منه دام ظله إلى وضوح الدلالة في الحديث على إمامة أهـل البيت هيئك.

ولا أظن أن من أوتي عقلاً ومسكة من دين، يحتاج إلى تبيان ذلك له، مع صراحة الحديث ووضوحه، فالنبي المسيد. وهو أفصح من نطق بالضاد - لم يبهم أو يوهم ولم يهمهم أو يغمغم، بل أفصح ولم يتمتم، فأعلن المقال، وأوضح الحال على رؤوس الأشهاد، بلسان عربي مبين، وأكد ذلك مقاماً بعد مقام في مشاهد عامة، يخطب فيها المسلمين، من على ظهر ناقته القصواء كما في عرفة ومسجد الخيف بمنى، أو على صهوة منبره كما في بقية مشاهده كغزاة الطائف، ويوم الغدير، وآخر خطبة له في المدينة،

وحتى يوم قال ذلك في حجرته، فهو لم يقل ذلك بين نسائه وأهل بيته وحدهم، بل قاله والحجرة غاصَّة بأصحابه.

فهو في جميع تلك المحافل الحاشدة يريد إعلام المسلمين ـ جميع المسلمين ـ صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنشاهم، شاهدهم وغاثبهم، قطعاً للمعاذير وإتماماً للحجة.

يروم أن يبلّغهم أمراً هو من عند الله تعالى، لا من عند نفسه، وهو على حال يوشك أن يُدعى فيجيب داعي ربّه، فهو إذن في مقام الوصية، وهو في مقام نصب الخليفة من بعده، وتعيين القائم بوظائفه، والقيّم على أمّته، والراعى لشؤونها في صلاحها.

وهو في مقام التحذير والإنـذار بعـد البيـان والإعـذار، مـن مغبَّـة التخلف عن امتثال أمره، وكل ذلك واضح لا لبس فيه، تدل كل فقرة على ذلك.

فمهما شرَّق وغرَّب، وراوغ وأغرب، من لا حريجة لـه في الدين، في تفسير العترة من الثقلين، فإنَّ الصبح واضح لذي عينين.

فهذا حديث حذيفة بن أُسيد بطوله أوضح بياناً، وأفصح تبياناً، وقد أخرجه الحفاظ بعدة أسانيد:

قال: لما صدر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم من حجَّة الوداع، نهى أصحابه عن شجرات ـ سمرات ـ بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا تحتهن، ثم بعث إليهن فقُمَّ ما تحتهن من الشوك، وعمد إليهن فصلّى

حديث الثقلين .......

تحتهن، ثم قام فقال:

يا أيها الناس إني قد نبأني اللطيف الخبير أنّه لم يعمَّر نبيٌّ إلا نصف عمر الذي مَن قَبلَه، وإني لأظنُّ أني يُوشـك أن أُدعـى فـأجيب، وإني مسؤول، وإنّكم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟

قالوا: نشهد أنَّك قد بلّغت وجهدت ونصحت، فجزاك الله خيراً.

فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله، وأنّ محمداً عبده ورسوله، وأنّ جنّته حق، وناره حق، وأنّ الموت حق، وأنّ البعث بعد الموت حق، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور؟

قالوا: بلى نشهد بذلك. قال: اللهم اشهد.

ثم قال: أيها الناس إنَّ الله مولاي، وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا مولاه ـ يعني عليًّا ـ اللهم والِ من والاه، وعاد من عاداه.

ثم قال: أيها الناس إني فرطكم، وإنكم واردون علي الحوض، حوض أعرض ما بين بُصرى وصنعاء، فيه عدد النجوم قدحان من فضة، وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، الثقل الأكبر كتاب الله عز وجل، سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدّلوا، وعترتي أهل بيتي، فإنّه نبأني اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا لل ينقرقا له حتى يردا على الحوض (١٠).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ٣٥٥/١. المعجم الكبير للطبراني ١٨٠/٣ الطبعة الثانية بالموصل. مجمع

فهل بعد ذلك يبقى شك أو ريب في صحة الحديث سنداً، ووضوحه دلالة، وبعد بيان معنى الثقلين، وأنهما أهم من الشيء الخطير النفيس المصون - كما هو المعنى اللغوي لهما - وبعد بيان من هم العسرة الذين استخلفهم النبي المسين ونصبهم أئمة من بعده، وأمر الأمة بالاقتداء بهم كما في حديث ابن عباس رضى الله عنه.

فقد أخرج أبو نعيم في الحلية، والحمويني في فرائد السمطين بسندهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: من سرَّه أن يحيا حياتي، ويموت عاتي، ويسكن جنَّة عدن غرسها ربِّي، فليوال عليَّا من بعدي، وليوال وليَّه، وليقتد بالأثمة من بعدي، فإنهم عترتي، خُلِقوا من طينتي، رزقوا فهما وعلماً، وويل للمكذبين بفضلهم من أمتي، للقاطعين فيهم صلتى، لا أنالهم الله شفاعتي().

ومع هذا كله يبقى متنطّع يناقش في معنى الثقلين، أو متشدّق يحاول التشكيك في هوية العترة.

ومهما وجد مثل هذا أو ذاك فإنَّ حديثي زيـد بـن ثـابت وسعيد الخدري، يقطعان جهيزة كل ناعق.

وذلك ما أشار إليه سيدنا الناظم دام ظله بقوله الآتي.

<sup>=</sup> الزوائد ١٦٥/٩. إتحاف المتقين ٥٣٢/١٥. ينابيع المودة، ص ٣٧ ـ ٣٨ وغيرهم.

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ٨٦/١. فرائد السمطين ٥٣/١.

# أهل البيت ﷺ هم حجج الله وأركان الهدى

٨٤ خلائفُ الناسِ همُ هُــداةُ إلى الرشادِ والتُّقَى دُعَــاةُ
 ٨٥ هُمْ حُججُ الله وأركانُ الهُدى قِبلةُ كـــلَّ مؤمنِ والمُقتَدَى

إشارة منه دام ظله إلى ما جاء في بعض نصوص حديث الثقلين والتعبير عنهما بخليفتين، وهذا ما ورد في حديث زيد بن ثابت فيما أخرجه أحمد في مسنده (۱)، والطبراني في معجمه الكبير (۲)، وعنه الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات (۲). وقال في موضع آخر: رواه أحمد وإسناده جيد (۱). وأخرجه السيوطي في جملة من كتبه، ففي الدر

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ١٨٢/٥، ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ١٥٣/٥ ـ ١٥٤ الطبعة الثانية.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ١٧٠/١.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ١٦٣/٩.

المنثور(١) في تفسير قوله تعالى ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ (٢)، وفي الجامع الصغير، وفي جمع الجوامع على ما في ترتيبه كنز العمال، وفي إحياء الميت، وهو الحديث السادس والخمسون(٢)، وأخرجه الآلوسي في تفسيره(٤)، والمناوي في فيض القدير والتيسير(٥)، والعزيزي في السراج المنير(١)، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة(٧)، والمرتضى الزبيدي في إنحاف المتقين(٨)، وغيرهم في مصادر تربو على الثلاثين.

والحديث كما يلي بلفظ الزبيدي قال: وأما حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنّة، وأبو بكر بن أبي شيبة، والطبراني في كتاب السنّة من طريق القاسم بن حيان عن زيد بن ثاب رفعه:

إني تاركٌ فيكم الخليفتين من بعدي: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرَّقا حتى يردا عليَّ الحوض.

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية ١٠٣.

 <sup>(</sup>٣) الجامع الصغير ٦١/١ طبعة بولاق. جمع الجوامع على ما في ترتيبه كنز العمال ١٥٤/١ الطبعة الثانية بحيدر آباد. إحياء الميت بهامش الإتحاف للشبراوي، ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) روح البيان ١٧/٤.

<sup>(</sup>٥) فيض القدير ١٤/٣. التيسير ٣٦٧/١.

<sup>(</sup>٦) السراج المنير ٥٦/٢.

<sup>(</sup>٧) ينابيع المودة، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٨) إتحاف المتقين ٥٣٤/١٥.

ولم يكن زيد بن ثابت وحده روى الحديث بلفظ الخليفتين، بل رواه أيضاً كذلك أبو سعيد الخدري كما أخرجه الثعلبي في تفسير قوله تعالى ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ﴾ (١) في كتابه الكشف والبيان، ولفظه فيما حُكي عنه بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول:

يا أيها الناس إني قد تركت فيكم خليفتين، إنْ أخذتم بهما لن تضلّوا بعدي، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا إنهما لن يتفرّقا حتى يردا عليَّ الحوض.

فالتعبير بالخليفتين في حديثي زيد بن ثابت وأبي سعيد إما أن يكون هو النص الذي نطق به الرسول المسلمية وهو كذلك ـ فلا مجال لاجتهاد أي كان في تأويله، وإما أن يكون نقلاً بالمعنى، فيدل على أنَّ زيداً وأبا سعيد فهما من نص الحديث بلفظ الثقلين معنى الخليفتين، وهو ما فهمه أيضاً غيرهما، فاستساغا التعبير عنه بالخليفتين، ولا نشك في صدقهما وفهمهما معاً، خصوصاً زيد بن ثابت، فهو بمن لا يتهم في حديثه:

أولاً: لأنَّه كان من كُتَّابِ الوحي فيما يُروى.

وثانياً: كان عثمانياً كما يقول أبو عمرو في الاستيعاب في ترجمته.

فهو لا يُتَّهم في نقله كما لا يُتَّهم في فهمه أيضاً، فهو الذي اختاره أبو بكر لجمع القرآن في عهده، كما اختاره عثمان أن يملى المصحف على نفر

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ١٠٣.

من قريش جمعهم إليه، فكتبوه على ما هو عليه اليوم بأيدي الناس.

وفيه يقول من رثاه كما في ترجمته في الإصابة:

فمَن للقوافي بعدَ حسانَ وابنِه ومَنْ للمعاني بعدَ زيدِ بن ثابتِ

فحديث الثقلين ثابت سنداً، واضح دلالة، مُحكم نصاً، لا لبس ولا غموض فيه، دلَّ بصراحته وفصاحته على حجيّة الكتاب والعترة، بمدلول واحد، ومفاد واحد، فهما قرينان مقترنان، لا يفترقان ولا يتفارقان، ولا يخلو منهما زمان، حتى يردا على الرسول المشيئة حوضه، كما أخبر بذلك الصادق المصدق بقوله: « لن يفترقا ».

وليس المُراد من العترة سوى أثمة أهل البيت وساداتهم، وهم الأثمة الاثنا عشر عَينُ ، فكل مذاهب المسلمين لم تزعم ولا تزعم أنّ لأثمتهم وخلفائهم ـ مَن كانوا ومهما كانوا ـ دوام الاستمرارية والاستدامة مع الكتاب المجيد إلى يوم القيامة، إلا الشيعة الاثنا عشرية، فإنهم قالوا بذلك، وهم على حق في ذلك، فإنّ منطوق الحديث دلَّ على حصرهم بأن التمسك بهم عاصم من الضلالة، والحيرة والجهالة، ولولا تفوقهم بما آتاهم الله من فضله حتى فاق فضلهم فضل العالمين، لما قرنهم الرسول المساك بالكتاب، وجعلهم حجّة على العباد، لأنَّ فاقد الشيء لا يعطيه ﴿أَفَمَنْ بِالْكَتَاب، وجعلهم حجّة على العباد، لأنَّ فاقد الشيء لا يعطيه ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفُونَ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية ٣٥.

وهذا الحديث دال على عصمة الأثمة كما هو دال على عصمة الكتاب للملازمة بينهما، وحيث ثبتت عصمتهم لامتناع الخطأ عليهم بشهادة الرسول والمنتق وجبت إمامتهم، وإلا لزم الخطأ منه والعياذ بالله في الأمر بالرجوع إليهم والتمسك بهم، وهذا محال.

ثم ما قيل ويقال من عدم توليهم زمام الأمور وقيادة الأمة، فهو من سوء اختيار الأمة، ولا قدح في إمامة الإمام إذا لم يتمسنك كل الناس به، ولم يرجعوا إليه ويستضيئوا بنور علمه، كما لأقدح في الكتاب إذا أعرض الناس عن التمسك به والعمل بما فيه، وسيأتي أنَّ حالهم في ذلك حال الشمس وقد جلَّلها السحاب.

والحاصل أن كلاً من الكتاب والعترة ثبتت إمامتهما وخلافتهما وحجيّتهما بمدلول واحد ومفاد واحد ثابت فيهما معاً بنص «ما إنْ تمسكتم بهما لن تضلوا »، فالتمسك بهما معاً هو العاصم من الضلالة، ولا يغني التمسك بأحدهما عن الآخر وإنْ ذهب الناس بميناً أو شمالاً.

ولقد قال الإمام أمير المؤمنين عليه وهو يخاطب جماعة المسلمين: فأين تذهبون؟ وأنى تُؤفكون؟ والأعلام قائمة، والآيات واضحة، والمنار منصوبة، فأين يُتاه بكم؟ بل كيف تعمهون؟ وبينكم عترة نبيكم، وهم أزمة الحق، وأعلام الدين، وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاش.

أيها الناس خذوها من خاتم النبيين ﴿ اللهِ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الناس

وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال »، فلا تقولوا بما لا تعرفون، فإنَّ أكثر الحق فيما تنكرون، واعذروا من لا حجّة لكم عليه، وأنا هو، ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر، وأترك فيكم الثقل الأصغر، وركزت فيكم راية الإيمان، ووقفتكم على حدود الحلال والحرام، وألبستكم العافية من عدلي، وفرشتكم المعروف من قولي وفعلي، وأريتكم كراثم الأخلاق من نفسي، فلا تستعملوا الرأي فيما لا يدرك قعره البصر، ولا تتغلغل إليه الفكر (۱).

وقال أيضاً في كلام له: أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا؟ كذباً وبغياً علينا، أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى، ويستجلى العمى، إنَّ الأثمة من قريش غُرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم (٢).

وأخرج القندوزي الحنفي في الينابيع عن المناقب بسنده عن الإمام الحسن الزكى البيني قال: خطب جدي الله يوماً، فقال بعدما حمد الله

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لمحمد عبده ١٥٢/١ - ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة للشيخ محمد عبده ٣٦/٢ ـ ٣٧، وعلّق في الهامش بعد ذكره حديث الثقلين قائلاً: وأمير المؤمنين قد عمل بالثقل الأكبر وهو القرآن، وترك الثقل الأصغر وهو ولداه، ويقال عترته قدوة للناس. وقال الشيخ محمد حسن ناثل المرصفي في شرحه لنهج البلاغة ١٨٤/١ معلقاً على قول الإمام الآنف الذكر: والثقل الأكبر الذي عمل به هو القرآن، وترك الثقل الأصغر وهو ولداه.

#### وأثنى عليه:

معاشر الناس إني أُدعى فأجيب، وإنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إنْ تمسكتم بهما لن تضلوا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، فتعلّموا منهم ولا تعلّموهم، فإنهم أعلم منكم، ولا تخلو الأرض منهم، ولو خلت لانساخت بأهلها.

ثم قال: اللهم إنّك لا تُخلي الأرض من حجّة على خلقك، لثلا تبطل حجّتك، ولا تضلّ أولياؤك بعد إذ هديتهم، أولئك الأقلّون عدداً، والأعظمون قدراً عند الله عزَّ وجل، ولقد دعوت الله تبارك وتعالى أن يجعل العلم والحكمة في عقبي وعقب عقبي، وفي زرعي وزرع زرعي إلى يوم القيامة، فاستُجيب لي(١).

وعلى ضوء هذه الخطبة كان أمير المؤمنين عَلِيَكُ يقول كما في كلامه مع كميل بن زياد النخعي:

اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجَّة، إمّا ظاهراً مشهوراً، أو خائفاً مغموراً، لثلا تبطل حجج الله وبيِّناته، وكم ذا؟ وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلّون عدداً، والأعظمون عند الله قدراً، يحفظ الله بهم حُججه وبيّناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المترفون، وآنسوا بما استوحش به الجاحدون، وصحبوا الدنيا بأبدان

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة، ص ٢٠ ط إستانبول.

أرواحها معلّقة بالمحلّ الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعـاة إلى دينه، آه آه شوقاً إلى رؤيتهم(۱).

وعلى ضوء تلكم الخطبة قال الحسن بن علي ﷺ في خطبة لـه بعد بيعة الناس له بالأمر:

غن حزب الله الغالبون، ونحن عترة رسوله الأقربون، ونحن أهل بيته الطيّبون، ونحن أحد الثقلين الذين خلفهما جدي والله في أمته، ونحن ثاني كتاب الله، فيه تفصيل كل شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فالمعوّل علينا تفسيره، ولا اتظنّا تأويله، بل تيقّنا حقائقه، فأطيعونا، فإنَّ طاعتنا مفروضة، إذ كانت بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله مقرونة، قال جلّ شأنه ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾، وقال عز وجل ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾، وقال عز وجل ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ وَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾، وأحذروا الإصغاء للمتاف الشيطان، فإنَّه لكم عدوّ مبين.

وعلى ضوء ذلك أيضاً كان الإمام زين العابدين ـ فيما أخرجه الحمويني بسنده عنه ـ يقول: نحن أثمة المسلمين، وحجج الله على العالمين، وسادة المؤمنين، وقادة الغر المحجلين، وموالي المسلمين، ونحن أمان لأهل الأرض، كما أنَّ النجوم أمان لأهل السماء، ونحن الذين بنا تُمْسَك السماء

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ١٨٨/٣ (شرح محمد عبده).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية ٥٩.

أهل البيت الجنائل هم حجج الله وأركان الهدى ......

أن تقع على الأرض إلا بـإذن الله، وبنـا يـنزل الغيـث، وتُنشـر الرحمـة، وتخرج بركات الأرض، ولولا ما على الأرض منا لانساخت بأهلها.

ثم قال: ولم تخل الأرض منذ خلق الله آدم علي من حجّة لله فيها ظاهر مشهور، أو غائب مستور، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجّة فيها، ولولا ذلك لم يُعبد الله.

قال الأعمش ـ راوي الحديث عن الإمام الصادق عليته ـ: كيف ينتفع الناس بالحجّة الغائب المستور؟ قال: كما ينتفع الناس بالشمس إذا سترها السحاب.

ولو أردنا أن نذكر ما ورد عن كل إمام من أثمة أهل البيت المنه الله على الله على الله على الله على الله الذي من علينا بولايتهم وموالاتهم، ونسأله أن يجعلنا من المتمسكين بهم المنه الله قولاً وعملاً، إنه سميع مجيب.

# مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح

٨٦ - شبّهك النبيُّ بالسفينة سفينة لنوحِ القديمة (١٠٥ - مراعياً حالَ العقولِ القاصرة لم يُدركوا ما لا تراه الباصرة ٨٨ - شُبّه بالمشكاة في القرآن نورُ الإلهِ الخالقِ التّانِ المّانِ ٨٨ - ما قيمةُ الفلكِ تجاهَ المرتضى أفضلَ مَن يأتي وخير مَن مضى ٩٠ - هذي تنجّيك من الموتوذا أتاك من نار الجحيم مُنقِذا

إشارة من سيدنا الناظم دام ظله إلى تشبيه النبي ﷺ أهل بيته بسفينة نوح ﷺ أهل التي ملك أهل بيته بسفينة وحولها وحولها والتي ألماء حولها وطما، كما قبال سبحانه وتعالى ﴿ فَأَنْجَيْنُهَا أَوْ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) لعل الأنسب أن يقول: شبِّه سفين نوح الأمينه. أو: وآلهِ مِن غَرَق أمينه.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت، الآية ١٥.

ويين دام ظله وجه التشبيه بها مراعاة الرسول الكريم اللين لفهم المخاطبين الذين لا تدرك عقولهم إلا ما تدركه أبصارهم، كما بين نحو ذلك التشبيه في الكتاب المجيد حيث ضرب الله الأقل لنوره مثلاً، فقال سبحانه ﴿مَثَلُ لُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الرُّجَاجَةُ كَالَّهَا كُوْكَبٌ دُرِّيٌ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ ﴾ (١).

والحديث الذي أشار إليه دام ظله هو الحديث المعروف بحديث السفينة، وقد تضافر نقله في أكثر من ستين مصدراً ـ فيما وقفت عليه ـ ولا شكّ في أنَّ هناك مصادر أخرى لم يتيسر لى الإطلاع عليها فعلاً.

وقد ورد الحديث بألفاظ متفاوتة، وما ذلك إلا لتعدد رواته من الصحابة أمير الصحابة، فكل رواه بما وعاه، وفي مقدمة من رواه من الصحابة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه ، ورواه من العبادلة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، ورواه أبو ذر، وأبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وسلمة بن الأكوع، وأبو الطفيل عامر بن واثلة، وربما غيرهم ممن لم أقف على أحاديثهم.

أما حديث أمير المؤمنين السِّلِينِ فقد أخرجه عنه ابن السري، ورواه عن طريقه المحب الطبري في ذخائر العقبى، ولفظه: أهـل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تعلّق بها فاز، ومن تخلّف عنها زُجَّ في النار(").

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٢) ذخائر العقبي، ص ٢٠.

أقول: أحسب أنَّ ثمة تصحيفاً في قوله (زُجُّ) في النار، والصواب (زُجُّ) بالخاء المعجمة بمعنى دفع ورمي، والشاهد على ذلك ورود الحديث في جملة من المعاجم اللغوية في مادة (زخخ) بلفظ «ومن تخلف عنها زُخٌ في النار» أي دفع ورمي(١)، ومهما يكن صحة اللفظ فالمعنى واحد.

وأخرج ابن أبي شيبة وعنه الشوكاني في فتح القدير والسيوطي في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى ﴿وَإِدْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُـوا مِنْهًا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَفْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ﴾ (٢) عن علي عَلِيَهُ قوله: إنَّما مثلنا في هذه الأمة كسفينة نوح وكباب حطة في بني إسرائيل (٣).

وأخرجـه السـيوطي أيضـاً عنـه في تفسـيره الــدر المنشــور في تفســير قوله تعالى ﴿وَإِدْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ ﴾ (ن)(٥).

وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه البزار في مسنده، والدارقطني في الأفراد، والطبراني في معجميه الكبير والصغير، وأبو نعيم، وعنهم الهيثمي

 <sup>(</sup>۱) راجع النهاية لابن الأثير، وأساس البلاغة للزمخشري، ولسان العرب لابن منظور،
 وتاج العروس للزبيدى: مادة (زخخ).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ٥٨.

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٧٥/١. الدر المنثور ٧٢/١.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية ١٦١.

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور ٣٣٤/٣.

في مجمع الزوائد، والمحب الطبري في كتابيه الرياض النضرة وذخائر العقبى، والحمويني في الفرائد، والعزيزي في السراج المنير(()، وغيرهم واللفظ له: إنَّ مثل أهل بيتي (هم علي وفاطمة وابناهما وبنوهما) فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها هلك.

وأما حديث ابن الزبير فقد أخرجه البزار في مسنده، وعنه الروداني في جمع الفوائد، والسيوطي في إحياء الميت، والسمهودي في جواهر العقدين، والهيثمي في مجمع الزوائد(٢)، واللفظ له: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها سلم، ومن تركها غرق.

وأما حديث أبي ذر فقد أخرجه البزار في مسنده، والطبراني في معاجمه الثلاثة ـ الكبير والأوسط والصغير ـ والحاكم في المستدرك، وصحَّحه، واللفظ له، بسنده عن حنش الكناني قال: سمعت أبا ذر يقول وهو آخذ بباب الكعبة: أيها الناس من عرفني فأنا من عرفتم، ومن أنكرني فأنا أبو ذر، سمعت رسول الله والله المالية يقول: مثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق.

وأخرجه الهيثمي أيضاً عنه وعن البزار، وزاد في آخره: ومن قاتلنـا في آخر الزمان كمَن قاتل مع الدجّال<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) السراج المنير ٢٩٩/٣.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ١٦٨/٩.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ١٦٨/٩.

وأما حديث أبي سعيد الخدري فقد أخرجه البزار وأبو يعلى في مسنديهما، والطبراني في الأوسط والصغير وغيرهم، واللفظ عند الطبراني كما في مجمع الزوائد: إنَّما مَثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومَن تخلّف عنها غرق، وإنما مَثل أهل بيتي فيكم مَثل باب حطة في بني إسرائيل، من دخله غُفر له(۱).

وأما حديث أنس فقد أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه، ولفظه: إنَّما مثليَ ومثـل أهـل بيـتي كسفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلّف عنـها غرق(٢).

وأما حديث سلمة بن الأكوع فقد أخرجه ابن المغازلي المالكي في كتابه المناقب، ولفظه: مَثَل أهل بيتي مَثَل سفينة نوح من ركبها نجا<sup>(٣)</sup>.

وأما حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة فقد أخرجه الدولابي في كتابه الكنى والأسماء، ولفظه: مَثَل أهل بيتي مَثَل سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تركها غرق(٤).

قال ابن حجر في الصواعق: جاء ـ الحديث ـ من طرق كثيرة يقوي بعضها بعضاً: مَثل أهل بيتي ـ إنَّ مَثل أهل بيتي، ألا إنَّ مَثل أهل بيتي ـ فيكم مَثل سفينة نوح في قومه، من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق، أو

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ١٦٨/٩.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱۹/۱۲.

<sup>(</sup>٣) المناقب لابن المغازلي، ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) الكني و الأسماء ٦٧/١.

مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح .....

من ركبها سلم ومن تركها غرق(١).

أقول: لقد مرَّ في ذيل بعض صور الحديث تشبيه أهل البيت بباب حطة في بني إسرائيل، كما في حديثي على وأبي سعيد الخدري، وهذا التشبيه قد ورد لعلي خاصة كما عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: على باب حطة، من دخل منه كان مؤمناً، ومن خرج منه كان كافراً(٢).

وورد نحو ذلك في حديث لابن مسعود قال فيه: قــال رســول الله يَعْلَمُهُ: علي بن أبي طالب باب الدين، من دخل فيه كان مؤمناً، ومن خرج عنه كان كافراً.

أخرجه الديلمي في الفردوس، كما ذكره القندوزي الحنفي عنه في ينابيع المودة (٣)، ولم أقف عليه في مطبوع الفردوس، وثمة أحاديث أخرى بهذا المعنى لست بصدد ذكرها.

ونعود الآن إلى حديث السفينة الذي أشار إليه سيدنا الناظم دام ظله فنقول: لقد بلغ من الشهرة والاستفاضة حداً لا مجال للتشكيك في صحَّته، ولقد أخبت بصحَّته العلماء، بل استفاض حتى نظمه الشعراء منذ القرون

<sup>(</sup>١) الصواعق المحرقة، ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في الأفراد، وعنه ابن حجر في الصواعق، ص ٧٧، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال ٢٠٣/١٢، والمتقي المهندي في منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ٢٩/٥، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة، ص ٢٨٤، كما أخرجه الديلمي في الفردوس ٣٠/٣، والنبهاني في الفتح الكبير ٢٤٢/٢.

<sup>(</sup>٣) ينابيع المودة، ص ٢٣٦.

الإسلامية الأولى.

ونظرة فاحصة في المصادر الآتية تدرأ عنك أوهام المشككين ممّن ران على قلوبهم الزيغ، خصوصاً وأن جميع تلكم المصادر من غير طرق الشيعة، لثلا يتطرق الريب إلى مرضى القلوب.

ولعلِّ القارئ يدهش إذا ما قرأ حديث معاوية وبذله بدرة من المال لمن قال في على ما فيه، فابتدر عمرو بـن العـاص فقـال أبياتـه الشهيرة، وفي آخرها أشار إلى أن عليًّا كفلك نوح، وهذا مؤدَّى حديث السفينة، فقال:

بـآل محمـدٍ عُـرفَ الصــوابُ ﴿ وَفِي أَبِياتِــهم نَــزَل الكتـــابُ بهم وبجدِّهـم لا يُســترابُ له في الجد مرتبة تُسهابُ فلیس لہا سوی نُعَم جوابُ وفيضُ دم الرقاب لها شرابُ معاقدَها من الناس الرقابُ فما لـكُ في محبَّتـه ثـوابُ هو الضحَّاكُ إذا آنُ الضرابُ وبابُ اللهِ وانقطع الجوابُ(١)

وهم حُججُ الإله على البرايا ولا سيما أبو حسن علي " إذا طُلَبت صوارمَــه نفوســاً طعام حُسامه مُهَجُ الأعادي وضربتُ كبيعت بخُــمُ إذا لم تَبْرًا من أعْدا على أ هو البكّاءُ في المحراب ليسلا هو النبـأُ العظيـمُ وفلكُ نُــوح

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك الهمداني في كتاب الإكليل المشهور، وعنه في النصائح الكافية للسيد محمد ابن عقیل، ص ۱۰۸.

أقول: لعل القارئ يدهش من عمرو وحاله، للبون الشاسع بين صدقه في مقاله، ومخالفته له بفعاله، ولا عجب فهو ابن النابغة، أعماه حب الدنيا حتى باع من معاوية آخرته بدنياه كما اعترف هو بذلك كما في حديث صفين.

وقد نظم ذلك غير واحد من فحول الشعراء، فهذا الإمام الشافعي يقول:

ولَّا رأيتُ الناسَ قد ذهبتْ بهم مذاهبُهم في أبحُرِ الغيّ والجهلِ ركبتُ على اسم اللهِ في سُفُنِ النَّجا وهم أهلُ بيت المصطفى خاتمِ الرسْلِ وأمسكتُ حبلَ اللهِ وهو ولاؤهم كما قد أُمرْنا بالتمسُّكِ بالحبلِ(١)

وهذا أبو عثمان الخالدي الموصلي قال في قصيدة له:

أعــاذل إنَّ كســاءَ التقــى كسانيه حُبي لأهلِ الكســاء سفينةِ نــوح فمَــن يعتلـــق النجــاء(٢)

وهذا الشهاب الخفاجي ذكر الحديث في كتابه شفاء العليل، ثم قال:
إِنَّ آلَ البيست حُسبي لهم مسائي وزادي وهمم سفْنُ نَجساتي في معاشي ومعادي(٣)

<sup>(</sup>١) رشفة الصادي للحضرمي، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) ثمار القلوب للثعالبي، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٣) شفاء العليل، ص ١٩٤.

وهذا العجيلي الشافعي قال في قصيدة له في مدح أهل البيت عَلَيْهُ: سفينةٌ ينجو بها مَن ركبا وهالكٌ في النارِ مَن تجنّبا

وقال في قصيدة له نونية:

وهم السفينةُ للنجاةِ وحُبّهم فرْضٌ وحبـلُ تمسُّكِ وأمـانُ حاشاه يأمُرنا ركـوبَ سفينةٍ مخروقةٍ أم زاغتِ البصـرانُ

وإن رمت المزيد عن حديث السفينة فعليك بمراجعة المصادر التالية:

 ا تفسير النيسابوري بهامش الطبري ٣٢/٢٥ ط الميمنية بمصر سنة ١٣٢١هـ.

٢ ـ تفسير ابن كثير الشامي ١١٤/٤ ط الاستقامة بمصر سنة ١٣٧٣هـ.

٣ ـ تفسير السيوطي المدر المنشور ٧٢/١، ٣٣٤/٣ ط أفست
 الاسلامية.

- ٤ ـ تفسير روح المعاني للألوسي ٣٠/٢٥ ط مصر الأولى.
- ٥ ـ مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي ٢٥٦/٣ برقم ٦١٧٤ ط
   المكتب الإسلامي.
  - ٦ ـ الجامع الصغير للسيوطي ٣٢٧/٢ ط بولاق.
- ٧ السراج المنير شرح الجامع الصغير للعزيزي ٢٩٩/٣ ط الشرفية
   سنة ١٣٠٤هـ.
- ٨ ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ١٧/٥ ط مصطفى

مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح ......

محمد بمصر،

٩ - التيسير شرح الجامع الصغير للمناوي ٣٧٤/٢ ط المكتب الإسلامي.

١٠ جمع الفوائد للروداني المغربي ٣٦٨/٢ ط مكة المكرمة.

١١ ـ مجمع الزوائد للهيثمي ١٦٨/٩.

١٢ ـ معجم الطبراني الكبير ٤٥/٣ ـ ٤٦، ٢٧/١٢ ط الثانية بالموصل.

۱۳ معجم الطبراني الصغير ۱۳۹/۱ - ۱۲۰، ۲۲/۲ نشر السلفية
 بالمدينة المنورة.

١٤ مستدرك الحاكم ٣٤٣/٢، ٣٠٠/٣ ـ ١٥١ ط أفست بيروت.

١٥ - تلخيص المستدرك للذهبي بهامشه.

١٦- كنوز الحقائق للمناوي، ص ١٤١ ط بولاق ، ص ١٨ ط العثمانية، ص ٨٨ بهامش ج ٢ الجامع الصغير ط دار الكتب العربية.

١٧ - المطالب العالية لابن حجر ٧٢/٤ ط الكويت.

١٨ - الصواعق المحرقة، ص ١٩، ١١١ ط مصر الأولى سنة ١٣١٢هـ.

١٩ - تاريخ بغداد ٩١/١٢ ط السعادة بمصر.

٢٠ - ذخائر العقبي للمحب الطبري، ص ٢٠ ط القدسي بمصر.

 ۲۱ - ينابيع المودة، ص ۲۷ - ۲۸، ۱۸۳، ۱۹۳، ۲۶۱ ط إستانبول سنة ۱۳۰۲هـ. ٢٢ - حلية الأولياء لأبي نعيم ٣٠٦/٤ ط السعادة بمصر.

٢٣ ـ البدء والتاريخ ٢٢/٣ ط أفست المثني.

٢٤ ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٧٣/١ ط مصر الأولى.

۲۵ ـ إسعاف الراغبين للصبان بهامش نور الأبصار، ص ۱۲۰ ط دار
 الكتب العلمية ـ بيروت.

٢٦ ـ نـور الأبصـار للشبلنجي، ص ١٢٦ ط دار الكتـب العلميـة ـ
 بيروت.

۲۷ - مشارق الأنوار للحمزاوي، ص ۱۰۹ ط الشرفية بحصر، ص
 ۸۸ ط الشرق بحصر سنة ۱۳۵٦هـ.

٢٨ ـ الكنى والأسماء للدولابي ٧٦/١ ط حيدر آباد.

٢٩ ـ الشرف المؤبد للنبهاني، ص ٣٠ ط بيروت سنة ١٣٠٩هـ.

٣٠ ـ إحياء الميت للسيوطي بهامش الإتحاف، ص ٢٤٨ ـ ٢٤٩ ط
 الأدبية بمصر سنة ١٣١٦هـ.

٣١ ـ الإنباء على قبائل الرواة، ص ٦٦ ط ونشر القدسي بمصر سنة ١٣٥٠هـ.

٣٢ ـ مقتل الحسين للخوارزمي الحنفي ١٠٤/١ ط النجف.

٣٣ ـ ميزان الاعتدال للذهبي ٤٨٢/١ ط مصر محققة.

٣٤ - المناقب لابن المغازلي المالكي، ص ١٣٢ - ١٣٤ ط إيران.

مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح ......

٣٥ ـ المعرفة والتاريخ للفسوى ٥٣٨/١ ط بغداد.

٣٦ ـ عيون الأخبار لابن قتيبة ٢١١/١ ط دار الكتب المصرية.

٣٧ ـ المعـارف لابــن قتيبــة، ص ٢٥٢ ط مصــر تحقيــق د. ثــروت عكاشة.

٣٨ ـ نظم درر السمطين للزرندي، ص ٢٣٥ ط النجف.

٣٩ ـ الفصول المهمة لابن الصباغ الصفاقسي المالكي، ص ٨ ط
 النجف، ص ١٠ ط إيران الأولى.

٤٠ النهاية في اللغة لابن الأثير ٢٩٨/٢ ط دار إحياء التراث العربي،
 بيروت مادة (زخخ).

٤١ لسان العرب لابن منظور ٤٩٧/٣ ط أفست بـولاق مـادة (زخخ).

٤٢ ـ تاج العروس للزبيدي ٣/٢٥٩ ط أفست بيروت مادة (زخخ).

٤٣ أساس البلاغة للزمخشري ٣٩٦/١ ط دار الكتب المصرية مادة (زخخ).

٤٤ - ثمار القلوب للثعالبي، ص ٣٩ ط مصر محققة.

٤٥ ـ التمثيل والمحاضرة للثعالبي، ص ٢٣ ط مصر سنة ١٣٨١هـ.

٤٦ ـ مصنف ابن أبي شيبة ١٥١/١، ١٥٦ ط دار الفكر ـ بيروت.

٤٧ ـ كنز العمال للمتقى الهندي ٨١/٣ ـ ٨٦، ٨٥ وغيرها ط حيـدر

آباد الثانية سنة ١٣٨٥هـ.

۹۲/۵ منتخب كنز العمال للمتقي الهندي بهامش مسند أحمد ۹۲/۵
 ط أفست دار صادر ـ بيروت.

٤٩ ـ تاريخ اليعقوبي ١٨٨/٢ ط النجف الأولى.

٥٠ ـ صبح الأعشى للقلقشندي ١٣١/١٠، ٢٢٦/١٢ ط أفست مصر.

۵۱ ـ شرح همزية البوصيري بهامش شرح الشمائل لجسوس ۷۷۰/۲
 ط مصر سنة ۱۳٤٦هـ.

٥٢ ـ شفاء الغليل للخفاجي، ص ١٩٤ ط السعادة بمصر سنة ١٣٢٥هـ.

٥٣ ـ الأمالي الخميسية للهاروني الشجري ١٥٢/١، ١٥٤ ط مصر.

٥٤ ـ جواهر العقدين للسمهودي ١٢١/٢ ط بغداد.

٥٥ ـ فتح القدير للشوكاني ٧٥/١ ط مصر.

٥٦ ـ الكامل لابن عدي ٢٤٠/٦ ط بيروت.

٥٧ ـ مسند الشهاب رقم ١٣٤٢ ـ ١٣٤٥ ط بيروت.

٥٨ ـ مسند البزار ٢٤٥/٢ ط بيروت.

٥٩ - كتاب الأمثال لأبي الشيخ، ص ٣٣٣.

وهذه الأربعة أخذتها عن:

١٠ موسوعة أطراف الحديث النسوي في أجزائها الأحد عشر،
 فلتراجع في مضانها.

مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح ......

١٦ ـ جواهـ البحار للنبهاني ٣٦١/١ ط مصطفـ محمـ د الحلـبي
 وأولاده بمصر سنة ١٣٩٧هـ.

٦٢ ـ رشفة الصادي للحضرمي، ص ٧٩ ط مصر.

٦٣ ـ الفتح الكبير للنبهاني ١٤١٤، ١٣١/٢، ٢٣/٣.

٦٤ ـ نزهة المجالس للصفوري ٢٢٢/٢ ط محمد على صبيح بمصر.

٦٥ مودة القربى للسيد علي الهمداني في المودة الثانية، ص ٢٤٥،
 ٢٦١ ضمن ينابيع المودة.

### على ﷺ يدور الحق معه حيثما دار

## ٩١ – تدورُ دوراً أو يدورُ الحقُّ مـــدارَه حولَكَ لا ينشقُّ

إشارة من سيدنا الناظم دام ظله إلى ما ورد في الأحاديث النبوية من قوله والمختلفة : عليٌّ مع الحق والحق معه، اللهم أدر الحق معه حيثما دار.

وقد ورد ذلك صراحة كما مرّ، وبالملازمة كما في قوله: «علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض ». ونحو قوله الله الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل ». وقد مرَّت الإشارة إليهما فيما سبق.

والحديث الأول رواه من الصحابة علي، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وأبو ذر، وأبو سعيد، والبراء بن عازب، وأم سلمة، وعائشة، وغيرهم.

أما حديث على فقد أخرجه الحاكم في مستدركه، ولفظه: قال

على عَلِيْكُ يدور الحق معه حيثما دار \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه(١).

وأخرجه الترمذي في سننه (٢)، وابن الأثير في جامعه (٢)، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال (١)، وابن حجر في الصواعق (٥) بزيادة في أوله يأباها ما جاء في آخره.

ثم إن عليًا عِنِهُ قد احتج بهذا الحديث في يوم الشورى عند مناشدة الخمسة الآخرين، وهم عثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، فقال لهم: أنشدكم بالله أتعلمون أنَّ رسول الله عَلَيْ قال: الحق مع علي وعلي مع الحق، ويدور الحق مع علي كيفما دار؟(1)

وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه الحمويني في فرائد السمطين بسنده إلى ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم:

(۱) المستدرك ۱۲٤/۳.

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي ١٦٦/٣.

<sup>(</sup>٣) جامع الأصول ٤٢٠/٩.

<sup>(</sup>٤) كنز العمال ١٥٧/٦ ط حيدر آباد الأولى.

<sup>(</sup>٥) الصواعق المحرقة، ص ٤٧.

 <sup>(</sup>٦) حديث المناشدة أخرجه أخطب خوارزم الحنفي في المناقب، ص ٢١٧ ـ ٢٢٠ والفقرة
 المشار إليها في ص ٢١٧ ط تبريز سنة ١٢١٣هـ.

الحق مع على بن أبي طالب حيث دار(١).

وأما حديث سعد بن أبي وقاص فقد أخرجه ابن عساكر في ترجمته من تاريخه، والبزار في مسنده وعنه في مجمع الزوائد، ولفظه كما رواه ابن عساكر بسنده إلى عبد الله بن عبد الله المديني قال:

حج معاوية فمر بالمدينة، فجلس في مجلس فيه سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، فالتفت إلى عبد الله بن عباس فقال: يا أبا عباس إنك لم تعرف حقنا من باطل غيرنا، فكنت علينا ولم تكن معنا، وأنا ابن عم المقتول ظلماً - يعني عثمان بن عفان - وكنت أحق بهذا الأمر من غيري. فقال ابن عباس: اللهم إنْ كان هكذا فهذا - وأوما إلى ابن عمر - أحق بها - الخلافة - منك، لأن أباه قُتل قبل ابن عمك. فقال معاوية: ولا سواء، إن أبا هذا قتله المشركون، وابن عمى قتله المسلمون.

فقال ابن عباس: هذا والله أدحض لحجَّتك وأبعد لك. فتركه وأقبل إلى سعد فقال: يا أبا إسحاق أنت الذي لم تعرف حقنا وجلس [كذا]، فلم تكن معنا ولا علينا.

فقال سعد: إني رأيت الدنيا قد أظلمت، فقلت لبعيري: إخ فأنختها حتى انكشفت.

فقال معاوية: لقد قرأت ما بين اللوحين، مـا قرأت في كتـاب الله عزَّ وجل إخ. فقال سعد: أمّا إذا أبيت فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليـه

<sup>(</sup>١) فرائد السمطين ١٧٦/١ ـ ١٧٧.

على علينى يدور الحق معه حيثما دار \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[وآله] وسلم يقول لعلي: أنت مع الحق، والحق معك حيثما دار.

فقال معاوية: لتأتيني على هذا ببينة. فقال سعد: هذه أم سلمة تشهد على رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم. فقاموا جميعاً ودخلوا على أم سلمة، فقالوا: يا أم المؤمنين إنّ الأكاذيب قد كثرت على رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، وهذا سعد يذكر عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم، أنّه قال لعلي: أنت مع الحق، والحق معك حيثما دار.

فقالت أم سلمة: في بيتي هذا قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم لعلي.

فقال معاوية لسعد: يا أبا إسحاق ما كنت قط عندي ألوم منك الآن إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وجلست عن علي، لو سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم لكنت خادماً لعلى حتى أموت().

وأما حديث أبي ذر فقد أخرجه ابن مردويه في المناقب وقد سُئل عن اختلاف الناس، فقال للسائل: عليك بكتاب الله والشيخ علي بن أبسي طالب عليه ، فإني سمعت النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول: علي مع الحق معه وعلى لسانه، والحق يدور حيثما دار علي.

وأما حديث أبي سعيد الخدري فقد أخرجه أبو يعلى في مسنده،

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد ۲۳٦/۷. تاريخ مدينة دمشق ٣٦٠/٢٠.

وسعيد بن منصور في سننه، وعنهما السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال، ولفظه عنه صلى الله عليه [وآله] وسلم: الحق مع ذا، الحق مع ذا، عليًا ـ في لفظ الهيثمي عنهما، مشيراً إلى على (١).

وأما حديث البراء بن عازب فقد أخرجه عنه العصامي المكي في سمط النجوم العوالي ضمن روايته لحديث الغدير، فقال: كنّا عند النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم في سفر فنزلنا بغدير خم...

إلى أن قال: فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار (۲).

وأما حديث أم سلمة فقد مرَّت الإشارة إليه في حديث سعد بن أبي وقاص، وأخرجه بطريق آخر عنها الخطيب البغدادي في تاريخه بسنده عن أبي ثابت مولى أبي ذر، قال: دخلت على أم سلمة فرأيتها تبكي وتذكر عليًّا، وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول: عليًّ مع الحق والحق مع علي، ولن يفترقا حتى يردا عليً الحوض يوم القيامة (٣).

وأخرجه أيضاً ابن عساكر في تاريخه (١) كما مـرَّ، ورواه الزمخشري في

<sup>(</sup>١) كنز العمال ٢١٨/١٢ ط حيدر آباد الثانية.

<sup>(</sup>٢) سمط النجوم العوالي ٤٨٣/٢ ـ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٢٤/١٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق (ترجمة الإمام) ١٢٠/٣.

على ﷺ يدور الحق معه حيثما دار \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_٣٤٧

ربيع الأبرار، والحمويني في فرائد السمطين. واللفظ له ـ بسنده إلى شهر بن حوشب قال:

كنت عند أم سلمة رضي الله عنها، إذ استأذن رجل فقالت له: من أنت؟ قال: أنا أبو ثابت مولى علي بن أبي طالب عليشه. فقالت أم سلمة: مرحباً بك يا أبا ثابت ادخل. فدخل فرحبت به، ثم قالت: يا أبا ثابت أين طار قلبك حين طارت القلوب مطائرها؟ فقال: مع علي عليه قالت: وُفقت والذي نفسي بيده، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول: علي مع الحق والقرآن، والحق والقرآن مع علي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض(۱).

وأخرجه الحاكم في المستدرك بتفاوت في اللفظ<sup>(٢)</sup>، وستأتي الإشـارة إليه.

وأما حديث عائشة فقد أخرجه ابن مردويه في المناقب، والديلمي في الفردوس وغيرهما بلفظ: أنّه لما عُقِرَ جمل عائشة دخلت داراً بالبصرة، أتى إليها محمد بن أبي بكر فسلّم عليها فلم تكلمه، فقال لها: أنشدك الله أتذكرين يوم حدثتني عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أنّه قال: الحق لن يزال مع علي، وعلى مع الحق، لن يختلفا ولن يفترقا؟ فقالت: نعم (٣).

<sup>(</sup>١) فرائد السمطين ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٢) المستدرك ١٢٤/٣.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أيضاً ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١٨/١ طبع مصر بتفاوت يسير في آخره:
 ثم خرجت تقاتلينه.

وعلى ضوء هذا الحديث كانت مقالة جمع من الصحابة والتابعين وحتى علماء الدين، فمنهم على سبيل المثال لا الحصر:

١- أم المؤمنين أم سلمة، كانت تقول: كان على على الحق، ومن البعه البعه البع الحق، ومن تركه ترك الحق، عهد معهود قبل يومه هذا(١).

٢- أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية، فقد روى جري بن سمرة، قال: لما كان من أهل البصرة الذي كان بينهم وبين علي بن أبي طالب، انطلقت حتى أتيت المدينة، فأتيت ميمونة بنت الحارث، وهي من بني هلال، فسلّمت عليها، فقالت: من الرجل؟ فقلت: من أهل العراق. قالت: من أي أهل العراق؟ قلت: من أهل الكوفة. قالت: من أي أهل الكوفة؟ قلت: من بني عامر. قالت: مرحباً، قرباً على قرب، ورحباً على رحب، فمجيء ما جاء بك؟ قلت: كان بين علي وبين طلحة الذي كان، فأقبلت فبايعت عليًا. قالت: فالحق به، فوالله ما ضَلَّ وما ضُلَّ به. حتى قالتها ثلاثاً.

قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير جري بن سمرة، وهو ثقة.

٣ عبد الله بن عباس: فقد أخرج الكنجي الشافعي في كفاية
 الطالب بسنده عن ابن عباس قال: ستكون فتنة، فمن أدركها منكم فعليه
 بخصلة من كتاب الله تعالى وعلي بن أبي طالب عليته، فإني سمعت

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ١٣٤/٩ قال الهيثمي: رواه الطبراني.

رسول الله على وهو يقول: هذا أول من آمن بي، وأول من يصافحني، وهو ناروق هذه الأمة، يفرق بين الحق والباطل، وهو يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الظلمة، وهو الصديق الأكبر، وهو بابي الذي أوتى منه، وهو خليفتى من بعدى (۱).

٤ عمار بن ياسر: فقد أخرج مقالته الطبراني كما رواه عنه الهيثمي في مجمع الزوائد عن عبد الله بن سلمة قال: قيل لعمار: قد هاجر أبو موسى، (قال): والله ليخذلن جنده، وليفرن جهده، ولينقضن عهده، والله إني لأرى قوماً ليضربنكم ضرباً يرتاب له المبطلون، والله لو قاتلوا حتى بلغوا بنا سعفات هجر، لعلمت أنَّ صاحبنا على الحق، وهم على الباطل.

قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات(٢).

٥ . أبو ذر الغفاري: كما أخرج ذلك عنه ابن مردويه في المناقب، أنه سئل عن اختلاف الناس، فقال: عليك بكتاب الله والشيخ علي بن أبي طالب عليه، فإني سمعت النبي المنه يقول: علي مع الحق والحق معه وعلى لسانه، والحق يدور حيثما دار علي.

٦ - كعب بن عجرة: قال: تكون بين الناس فرقة واختلاف، فيكون هذا وأصحابه على الحق ـ يعني عليًّا ـ (٣).

<sup>(</sup>١) كفاية الطالب، ص ١٨٧ طبع الحيدرية الثانية.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ٧/٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني، وعنه السيوطي في جمع الجوامع كما في كنز العمال ٢١٧/١٢ طبع حيدر آباد الثانية.

٧ ـ وأخيراً قال الرازي في تفسيره: وأما أنَّ علي بـن أبـي طـالب رضي الله عنه كان يجهر بالتسـمية فقد ثبت بالتواتر، ومن اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى، والدليل عليه قوله المَشِيَّةِ: اللهم أدر الحق مع على حيث دار(١).

وأما ما أشرت إليه سابقاً من وجود أحاديث دلَّت بالملازمة على أنَّ الحق مع على، وذكرت الحديث المشهور المستفيض نقله عند الحفاظ، نحو قوله والمينِّة: «على مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض »، فهذا قد مر بأسانيده ومصادره في شرح قول سيدنا الناظم دام ظله:

أنتَ مَعَ القرآنِ لـن تفترقــا الى ورودِ الحوضِ يومُ الملتقى فراجع.

وهناك أحاديث أخرى دالة على ذلك لولا خوف الإطالة لأشرت إليها، وقد مرّ بعضها، فراجع.

وإليك مصادر الحديث الأول: «علي مع الحق والحق مع علي، يدور الحق معه حيثما دار » ونحو ذلك ممّا مرَّ من آثار موقوفة تتعلق به، وهي كما يلي:

١ ـ سنن الترمذي ١٦٦/٣ ط الصاوي بمصر.

٢ ـ تحفة الأحوذي ١٢٦/١٢، ١٦٦

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ١١١/١.

على الشيئة، يدور الحق معه حيثما دار \_\_\_\_\_\_\_

- ٣ ـ جامع الأصول لابن الأثير ٤٢٠/٩ ط أفست المحمدية بمصر.
  - ٤ ـ مستدرك الحاكم ١٢٤/٣ ـ ١٢٦ ط أفست بيروت.
    - ٥ ـ تلخيص المستدرك للذهبي بهامشه.
  - ٦ ـ مجمع الزوائد للهيثمي ٧/٣٣٠ ـ ٢٣٤، ٢٣٦، ١٣٤/٠
    - ٧ ـ فرائد السمطين للحمويني ١٧٦/١ ـ ١٧٧ ط بيروت.
      - ٨ الإنصاف للباقلاني، ص ٥٨ ط القاهرة.
        - ٩ ـ نهاية الإقدام للشهرستاني، ص ٤٩٣.
      - ١٠ تاريخ بغداد ٣٢١/١٤ ط السعادة بمصر.
      - ١١ ـ تاريخ الإسلام للذهبي ١٩٨/٢ ط مصر.
        - ۱۲ ـ تاریخ ابن کثیر ۳۲۱/۷ ط مصر.
- ١٣ ـ الإمامة والسياسة لابن قتيبة ٧٨/١ ط مصطفى محمد بمصر.
  - ١٤ ـ ربيع الأبرار للزمخشري ط بغداد.
- ١٥ ـ تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام) ١١٧/٣ ـ ١٢٠ ط بيروت.
- ١٦ تهذيب تاريخ ابن عساكر ١٠٧/٤، ١٠٩/٦ ط الترقي بدمشق.
  - ١٧ ـ شرح نهج البلاغة ٥٩٢/٢ ط الأولى بمصر.
  - ١٨ كنز العمال ٢١٧/١٢ ٢١٨ ط حيدر آباد الثانية.
- ۱۹ منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ۳۰/۵ ۳۳ ۳۲ ط
   مصر الأولى.

٢٠ ـ كنوز الحقائق للمناوى، ص ٧٠ ط بولاق.

٢١ ـ المناقب لابن المغازلي المالكي، ص ٢٤٤ ط إيران.

٢٢ ـ المناقب للخوارزمي، ص ٦٢ ط تبريز، ص ٥٦ ط الحيدرية.

٢٣ ـ تفسير الرازى ٢٠٥/١ ط البهية بمصر.

٢٤ ـ كفاية الطالب للكنجى الشافعي.

٢٥ ـ الفتح الكبير للنبهاني ١٣١/٢.

٢٦ ـ العلل المتناهية لابن الجوزي ٢٥٤/١.

٧٧ ـ سمط النجوم العوالي ٤٨٣/٢ ط السلفية.

٢٨ ـ الضعفاء للعقيلي ٢١١/٤.

# آية الولاية والتصدق بالخاتم

٩ ٧ - خُصِّصْتَ فِي التَّنْزِيلِ بِالولاية فَسَّرَتِ السُّنَّةُ تلك الآيَــة

إشارة منه دام ظله إلى آية الولاية، وهي قوله تعالى ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤثُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾(١).

وهذه الآية مخصوص بها الإمام أمير المؤمنين عَلَيْهُم، لأنها نزلت في حقّه وحده، ولم يشاركه فيها أحد حتى من أهل بيته، ولذلك قال سيدنا الناظم: (خصصّت في التنزيل بالولاية).

أما ما أشار إليه من تفسير السنّة لتلك الآية، فهو ما ورد في شأن نزول الآية الكريمة، وإلى القارئ بعض ما ورد في ذلك:

قال الألوسي في تفسيره روح المعـاني: وغـالب الأخبـاريين علـى أنـها

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٥٥.

- الآية - نزلت في على كرَّم الله وجهه، فقد أخرج الحاكم وابن مردويه وغيرهما عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بإسنادٍ متصل قال: أقبل ابن سلام ونفر من قومه آمنـوا بـالنبي صلى الله تعـالى عليـه [وآلـه] وسـلـم، فقالوا: يا رسول الله إنَّ منازلنا بعيدة، وليس لنا مجلس ولا متحدث دون هذا لمجلس، وإنَّ قومنا لما رأونا آمنا بالله تعالى ورسوله عَيْكُ وصدَّقناه رفضونا، وآلوا على نفوسهم أن لا يجالسونا ولا يناكحونــا ولا يكلَّمونــا، فشقّ ذلك علينا، فقال لهم النبي يَرْكُ : ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ (١)، ثم إنَّه صلى الله تعالى عليه وسلم خرج إلى المسجد والنَّاس بين قبائم وراكع فبصر بسائل، فقال: هل أعطاكَ أحد شيشاً؟ فقال: نعم، خاتم من فضة. فقال: من أعطاكه؟ فقال: ذلك القائم. وأوما إلى على كرم الله وجهه، فقال النبي اللينية: على أي حال أعطاك؟ فقال: وهو راكع. فكبّر النبي الله أنشار ، ثم تلا هذه الآية ، فأنشأ حسان رضى الله عنه يقول:

وما المدحُ في جنبِ الإلــهِ بضـائع زكاةً فدتْكَ النفسُ يا خيرَ راكع وأثبتَها أُثْنَا كتاب الشـرائع(٢)

أبا حسن تفديكَ نفسي ومُهجتي وكلُّ بطيءٍ في الهُدى ومُسارع أيذهب مدحيك المحبير ضائعا فأنتَ الذي أعطيتَ إذْ كنتَ راكعاً فأنزلَ فيك اللهُ خيرَ ولايــة

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني ١٤٩/٦، كذا ورد في المصدر، وسيأتي ما يتعلق بـالشعر وصحته ونسبته و روايته.

وقال: وبلغني أنه قيل لابن الجوزي رحمه الله تعالى: كيف تصدَّق على كرّم الله وجهه بالخاتم وهو في الصلاة، والظن فيه بل العلم الجازم أنَّ له كرّم الله تعالى وجهه شغلاً شاغلاً فيها عن الالتفات إلى ما لا يتعلق بها، وقد حكى ما يؤيد ذلك كثير؟ فأنشأ يقول:

يُسقي ويشربُ لا تُلهيه سَكرتُه عن النديمِ ولا يلهو عن الناس<sup>(۱)</sup> أطاعَه سُكرُه حتى تمكّن مِن فِعْلِ الصحاةِ فهذا أوحدُ الناسِ<sup>(۲)</sup>

قال الفخر الرازي في كتابه الأربعين في أصول الدين بعد تقرير وجه الاستدلال بالآية المذكورة، وبيان الكلام في معنى الولي والولاية المُرادين في الآية، وأن المراد من لفظ الولي هو المتصرف لا بمعنى الناصر، قال: فصار معنى الآية: إنّما المتصرف فيكم أيها الأمة هو الله ورسوله والمؤمنون الموصوفون بكذا وكذا، والمتصرف في كل أمة هو الإمام، فثبت أنّ هذه الآية دالة على إمامة شخص معين، وإذا ثبت هذا فنقول: وجب أن يكون ذلك الشخص هو عليًّا رضى الله عنه، ويدل عليه وجهان:

الأول: أنَّ الأمة في هذه الآية على قولين: منهم من قال: إنها لا تدلّ على إمامة أحد منهم. ومنهم من قال: إنها تدل على إمامة على بن أبي طالب. وليس في الأمة أحد يقول: إنها تدل على إمامة غيره. فلما ثبت دلالتها على أصل الإمامة وجب دلالتها على إمامة على بن أبي طالب، إذ

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوع من تفسيره، وببالي أنَّ المحفوظ قوله: (ولا يلهو عن الكاس).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ١٥١/٦.

لو دلَّت على إمامة غيره كان ذلك قولاً ثالثاً خارقاً للإجماع، وهو باطل.

الثاني: أنّه اتفق أثمة التفسير على أنَّ المراد بقوله ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْثُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ هو علي بن أبي طالب، فلما دلّ قوله ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ والمؤمنون الموصوفون بكذا وكذا على إمامة من كان مُراداً بقوله والمؤمنون ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّللَاةَ﴾، وثبت أنّ المراد بذلك هو علي، ثبت دلالة هذه الآية على إمامة على رضي الله عنه (١).

وقد روى شأن نزول الآية في علي الشيال جماعة من الصحابة، منهم على، وأبو ذر، وابن عباس، وعبد الله بن سلام، وعمار بن ياسر، وسلمة بن كهيل، وأبو رافع، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وأنس بن مالك، وعتبة بن حكيم، والمقداد بن الأسود الكندي.

وقال به من التابعين: ابن الحنفية، ومجاهد، والسدي، وابن جريج، وعطاء.

واستدلَّ به بعض الفقهاء على أنَّ العمل القليل لا يبطل الصلاة، وأنَّ الصدقة تسمى زكاة.

ونظمه الشعراء كمنقبة ثابتة مختصة به عَلِيَتُهُ.

فأما أحاديث الصحابة فيمكن مراجعة أحاديث كلٍ منهم في مصادره كما يلي:

<sup>(</sup>١) الأربعين في أصول الدين، ص ٤٤٨ ط حيدر آباد.

فحديث علي عليه في الدر المنثور للسيوطي: وقال أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه. وأخرجه ابن كثير في تفسيره وفي تاريخه، والحاكم في معرفة علوم الحديث (١٠)، وابن عساكر في تاريخه (ترجمة الإمام)، والخوارزمي في المناقب وغيرهم.

وحديث أبي ذر رضي الله عنه أخرجه النيسابوري في تفسيره (٢)، وابن الصباغ الصفاقسي المالكي في الفصول المهمة نقلاً عن الثعلبي في تفسيره، والحافظ الحسكاني في شواهد التنزيل (٢).

وحديث ابن عباس رضي الله عنه أخرجه الخطيب في المتفق، وعنه السيوطي في الدر المنثور<sup>(1)</sup>، وقال: وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وأبو الشيخ، وابن مردويه، عن ابن عباس في قوله ﴿إِنَّمَسا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ الآية، قال: نزلت في علي بن أبي طالب. والبلاذري في أنساب الأشراف، وابن عساكر في تاريخه (٥) وغيرهم.

وحديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أخرجه ابن مردويه، وعنه السيوطي في تفسيره، والحب الطبري في الرياض النضرة، والرازي في تفسيره، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) معرفة علوم الحديث، ص ١٠٢ ط دار الكتب المصرية سنة ١١٣٧هـ.

<sup>(</sup>٢) تفسير النيسابوري (بهامش تفسير الطبري)، ط الميمنية ١٤٥/٦.

<sup>(</sup>٣) شواهد التنزيل ١٧٧/١ ـ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق (ترجمة الإمام) ٤٠٩/٢.

وحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الأوسط، وابسن مردويـه كمـا في تفسـير السـيوطي، وفرائـد السـمطين<sup>(۱)</sup>، والحـاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، والهيثمي في مجمع الزوائد وغيرهم.

وحديث سلمة بن كهيل رضي الله عنه أخرجه ابن أبـي حـاتم، وأبـو الشيخ، وابن عساكر<sup>(۱)</sup>.

وحديث أبي رافع رضي الله عنه أخرجه الطبراني، وابن مردويه، وأبو نعيم.

وحديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أخرجه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل<sup>(٣)</sup>، وأبو الفتوح الرازي في تفسيره<sup>(٤)</sup>.

وحديث انس بن مالك أخرجه الحافظ الحسكاني في شواهد التنزيل، والحمويني في فرائد السمطين، والكنجي الشافعي في كفاية الطالب.

وحديث عتبة بن حكيم أخرجه عنه الطبري في تفسيره (٥).

وحديث المقداد بن الأسود الكندى أخرجه الحافظ الحسكاني في

<sup>(</sup>١) فرائد السمطين في الباب ٤٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق (ترجمة الإمام) ٤١٠/٢ كما في الدر المنثور ٢٦٣/٢.

<sup>(</sup>٣) شواهد التنزيل ١٧٤/١.

<sup>(</sup>٤) تفسير أبي الفتوح الرازي ٢٤٦/٤.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ١٦٥/٦.

شواهد التنزيل(١).

فهؤلاء عشرة من الصحابة سوى أولهم وإمامهم ووليهم الإمام أمير المؤمنين ﷺ.

وأما التابعون لهم بإحسان فكل الذين رووا عن أولئك الصحابة الأولين، أمّا الذين وصلت أقوالهم إلينا فهم:

عمد بن الحنفية: وحديثه أخرجه الحافظ الحسكاني في شواهد التنزيل<sup>(۲)</sup>.

٢ - بحاهد بن جبر المكي: أخرج حديثه ابن جرير الطبري في تفسيره (٣)، والسيوطي في الدر المتثور (٤).

٣- ابن جريج، وهو عبد الملك بن جريج المكي: وحديثه أخرجه
 الحافظ الحسكاني في شواهد التنزيل(٥٠).

٤ عطاء بن السائب المكي: وحديثه أخرجه الحافظ الحسكاني في شواهد التنزيل<sup>(١)</sup>.

٥ - إسماعيل السدي: أدرك أنس بن مالك، ورأى الحسين عَلَيْتُهُ،

<sup>(</sup>١) شواهد التنزيل ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٢) شواهد التنزيل ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٦٥/٦.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٥) شواهد التنزيل ١٦٨/١.

<sup>(</sup>٦) شواهد التنزيل ١٦٨/١.

توفي حدود ١٢٨هـ، وحديثه أخرجه ابن جرير في تفسيره(١).

وأما ما استدل به الفقهاء، فقد قال الكيا الطبري: وهذا يدلّ على أنَّ العمل القليل لا يبطل الصلاة، فإنَّ التصدق بالخاتم في الركوع عمل جاء به في الصلاة، ولم تبطل الصلاة (٢).

وقال: وقوله ﴿وَيُؤْثُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ ﴾ يدلٌ على أنَّ صدقة التطوع تسمى زكاة، فإن عليًّا تصدق بخاتمه في الركوع، وهو نظير قوله تعالى ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاة تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمَمْ الْمُضْعِفُونَ ﴾ (٣)، وقد انتظم الفرض والنفل، فصار اسم الزكاة شاملاً للفرض والنفل، كاسم الصدقة وكاسم الصلاة ينتظم الأمرين.

وقال ابن خويز منداد: قول تعالى ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ تضمنت جواز العمل اليسير في الصلاة، وذلك أنَّ هذا خرجَ مخرج المدح، وأقل ما في باب المدح أن يكون مباحاً، وقد روي أنَّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعطى السائل شيئاً وهو في الصلاة، وقد يجوز أنَّ هذه صلاة تطوّع، وذلك أنّه مكروه في الفرض... الخ<sup>(3)</sup>.

وقال الجصاص الحنفي في أحكام القرآن في أول (باب العمل اليسير في الصلاة) قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُـــهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٦/١٦٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ٢٢١/٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم، الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ٢٢٢/٦.

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالاَةَ وَيُؤثُّونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ (١).

روي عن مجاهد والسدي وأبي جعفر وعتبة بن أبي حكيم أنها نزلت في على بن أبي طالب حين تصدّق بخاتمه وهو راكع...

إلى أن قال: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ يدلَّ على أنَّ صدقة التطوع تسمى زكاة، لأنَّ عليَّا تصدق بخاتمه تطوعاً، وهو نظير قوله تعالى ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُريدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ﴾.

وقد انتظم الفرض والنفل، فصار اسم الزكاة شاملاً للفرض والنفـل كاسم الصدقة وكاسم الصلاة ينتظم الأمرين<sup>(٢)</sup>.

وقال إسماعيل القنوي الحنفي في حاشيته على تفسير البيضاوي في قول البيضاوي (وعلى هذا): أي وعلى كون المراد الركوع (يكون دليلاً على أن الفعل القليل في الصلاة لا يبطلها) وهو ما لا يظن الراثي أنه ليس في الصلاة، أو ما يستكثره المصلي. قال الإمام السرخسي: هذا أقرب إلى مذهب أبي حنيفة، فإن رأيه التفويض إلى رأي المبتلى، وقيل: ما يحتاج إلى اليدين كثير، وإلا فهو قليل (٣).

وقال الشهاب القاضي في (عناية القاضي وكفاية الراضي) حاشيته على تفسير البيضاوي: وقيل: إنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، فإنه

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن للجصاص ٤٤٦/٢.

<sup>(</sup>٣) حاشية القنوى على تفسير البيضاوي ٣٤٩/٦.

كان جائزاً ثم نُسخ، وبأنه أشار إليه فأخذه من إصبعه بلا فعل له(١).

وقال أبو السعود العمادي الحنفي في تفسيره، وسليمان الجمل في الفتوحات الإلهية: وروي أنها - الآية - نزلت في علي رضي الله عنه حين سأله سائل وهو راكع، فطرح إليه خاتمه كأنه كان مرخىً في خنصره غير محتاج في إخراجه إلى كثير عمل يؤدِّي إلى فساد الصلاة (٢).

وأما نظم الشعراء لتلك المنقبة فأولهم حسان بن ثابت، وقد مرت بك أبياته التي رواها الآلوسي في تفسيره، وقد رواها قبله جمع لعل أقدمهم زماناً فيما اطلّعت عليه من المصادر هو الحافظ الحسكاني من أعلام القرن الخامس الهجري، فقد رواها بنحو ما تقدم بتفاوت يسير (٣)، ورواها أيضاً الخوارزمي في المناقب، والحمويني في فرائد السمطين، والكنجي الشافعي في كفاية الطالب، والزرندي في نظم درر السمطين، وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص (١٤)، وأخيراً وليس آخراً الآلوسي كما سبق، وفي المصادر المذكورة نجد بيتاً خامساً قبل الأخير وهو قوله:

بخاتمِك الميمون يا خير سيِّد ويا خير شار ثم يا خير بايع

ولحسان أيضاً شعر ذكر فيه جملة من فضائل الإمام هِيئِك،، ومنها ما

<sup>(</sup>١) عناية القاضي وكفاية الراضي ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير أبو السعود ٣٩/٢. الفتوحات الإلهية ٥٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) راجع شواهد التنزيل ١٨٢/١.

 <sup>(3)</sup> المناقب، ص ۱۷۸. فرائد السمطين ۱۸۷/۱. كفاية الطالب، ص ۲۵۰ ط الثانية بالحيدرية. نظم درر السمطين، ص ۸۷. تذكرة الخواص، ص ۱۰ ط إيران.

آية الولاية والتصدق بالخاتم ..

يتعلق بالمقام قوله من جملة أبيات:

مَن ذا بخاتمه تصدَّق راكعاً وأسرَّها في نفسه إسرارا

ولكن كل ذلك وغيره، لم يذكر في مطبوع ديوان حسَّان بن ثابت بتحقيق وشرح عبد الرحمن البرقوقي، وقد استدركنا عليه جملة وافرة من ذلك، كلها تتعلق بمدح الإمام أمير المؤمنين وزوجته الصديقة فاطمة الزهراء عليكا.

ولم يكن حسَّان بن ثابت الشاعر الصحابي الوحيد الذي ذكر هذه الفضيلة، فقد ذكر المرزباني في كتاب أخبار شعراء الشيعة في ترجمة خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين الأبيات التالية من قوله:

فَدَيتُ عليًّا إمامَ السوررَى سراجَ البرية إمامَ التقسى وأحسن بفعل إمام الورى وأنزلَ في شأنه ﴿هَلْ أَتَى ﴾(١)

وصى الرسول وزوج البتول إمام البرية شمس الضحى تصديَّقَ خاتمَــه راكعــاً ففضَّكَــه اللهُ ربُّ العبــاد

وعنه أخرجها ابن شهرآشوب في مناقب آل أبي طالب<sup>(٢)</sup>.

وقال السيد الحميري في قصيدة له في ديوانه:

مُن ذا بخاتمه تصدّق راكعاً فأثابُه ذو العرش عنه ولاء(٣)

<sup>(</sup>١) أخبار شعراء الشيعة، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب ٦/٣.

<sup>(</sup>٣) ديوان السيد الحميري، ص ٥٦.

وقال أيضاً:

وأنزلَ فيه ربُّ الناسِ آياً أقرَّتْ من مواليه العيونا بسأني والنسبيَّ لكسم وليٌّ ومُؤتُونَ الزكاةِ وراكعونا(١)

وقال دعبل بن علي الخزاعي كما في ديوانه، وكتاب شعر دعبل بن على الخزاعى<sup>(٢)</sup>:

وولايسة لعليسه لم تُجحَسد بعد النبي الصادق المتودد فامتد طوعاً بالذراع وباليد هبة الكريم الأجود بن الأجود من حاز مثل فخاره فليعدد والمؤمنين فمن يشا فليجحد (٣) والله ليس بمخلف في الموعد والله ليس بمخلف في الموعد

نطق القرآن بفضل آل محمد بولاية المختار من خير الذي إذ جاءه المسكين حال صلاته فتناول المسكين منه خاتماً فاختصه الرحمن في تنزيله إن الإله وليكم ورسوله يكن الإله خصيمه فيها غداً

<sup>(</sup>١) ديوان السيد الحميري، ص ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) ديوان دعبل بن علي الخزاعي، ص ٦٨، جمع وتحقيق الدكتور محمد يوسف نجم، الجامعة الأمريكية ـ بيروت. شعر دعبل بن علي الخزاعي، ص ٢٥٦ صنعة الدكتور عبد الكريم الأشتر المدرس في كلية الآداب بجامعة دمشق.

<sup>(</sup>٣) لقد وهم الدكتور نجم في تعليقه على البيت السادس حيث قال: لعله يشير إلى حديث غدير خم... ولكن الدكتور الأشتر أصاب حين علن بقوله: إشارة إلى قوله تعالى ﴿إِنَّمَا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا...﴾.

والباحث لا يُعدم الشواهد الكثيرة مما نظمه الشعراء في ذلك.

وختاماً لذكرهم نختم الحديث عنهم بمـا ختـم به الصـاحب بن عبـاد من قوله:

ولما علمتُ بما قد جنيتُ وأشفقتُ من سَخَط العالِم نقشتُ شفيعي على خاتمي إماماً تصَدَّق بالخَاتَم

وبعد هذا الاتفاق على رواية الحديث وشأن نزول الآية الكريمة منذ عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء ومحدّثين، ومفسّرين ومؤرّخين، وحتى نظمه الشعراء من السابقين فضلاً عن المحدَثين.

بعد كل هذا نقرأ قول ابن تيمية في منهاج السنة: قد وضع بعض الكذابين حديثاً مفترى أنَّ هذه الآية ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ (انزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة، وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل... (1)

إلى آخر ما ذكره من أوهام وأباطيل، ومزاعم وأضاليل، لا تقيم حجّة ولا تنير محجَّة، لكنها شناشن أخزمية، وضغائن أقوام ناصبية، لم يستمرثوا الحق، وإلاّ لم هذه العقدة المستعصية من علي، وما ذنب علي في هذا؟

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنّة ١٥٦/١ ط الأولى.

ألا مُسائل هذا الرجل ومن تابعه وشايعه: إذا كان الحديث مُفترى كيف استدل به الفقهاء على إثبات حُكم شرعي يتعبّد به المسلمون، وجعلوا الآية من آيات الأحكام، وقد مرّ ما يثبت ذلك.

ثم كيف يكون الحديث كذباً بإجماع أهل العلم بالنقل، مع تخريج الحفاظ وأثمة الحديث له في كتبهم؟ وقد مرّ بك قول الفخر الرازي في حكاية اتفاق أثمة أهل التفسير، وقول الآلوسي، وغالب الأخباريين، فأين الإجماع الذي يدّعيه ابن تيمية؟ اللهم إلا أن يكون أولئك الحفاظ ليسوا من أهل العلم، فلا يضر خروجهم بإجماع ابن تيمية المزعوم.

وليت شعري لماذا لم يسمِّ لنا عشرة منهم؟

أما نحن الآن فسنقدم للقارئ قائمة بأسماء ستين مصدراً أخرج أصحابها والخديث المفترى عند ابن تيمية وليحكم القارئ على أصحابها وهم من مشاهير الحفاظ وأثمة أهل الحديث وأعلام المفسرين والمؤرِّخين على إيراه، ولنترك الأمر لإنصافه، فيما زعمه ابن تيمية في خلافه.

## 00000

مصادر حديث التصدق بالخاتم في الصلاة حال الركوع وأن ذلك سبب نزول الآية:

- الطبري ١٦٥/٦، ٢٨٨/٦ ط الثانية مصطفى البابي الحلبي بحصر.
- ٢ مختصر تفسير الطبري لأبي يحيى التجيبي ١٤٨/١ ط الهيئة العامة

آية الولاية والتصدق بالخاتم ......

للتأليف والنشر سنة ١٣٩٠هـ.

٣ـ تفسير الكشاف للزمخشري ٤٦٨/١ ط مصطفى البابي الحلبي سنة
 ١٣٦٧هـ.

 ٤ - تفسير ابن كثير ٧١/٢، وعقب على رواية ابن مردويه للحديث بإسناده فقال: وهذا إسناد لا يقدح به.

٥ - تفسير الخازن ٤٧٥/١ ط الميمنية.

٦ ـ تفسير النسفي بهامش تفسير الخازن ٤٩١/١ ١ ٢٨٩/١ ط دار الفكر بيروت.

٧ ـ تفسير البيضاوي بهامش تفسير السراج المنير ٤٢/٢ ط الخيرية.

٨ - تفسير البغوي بهامش تفسير الخازن ٥٥/٢.

٩ - تفسير القرطبي ٢٢١/٦.

١٠ - تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ٥١٤/٣.

١١ - تفسير التسهيل لابن جزي ١٨١/١ ط مصطفى محمد.

١٢ - تفسير الدر المنثور للسيوطي ٢٩٣/٢ ـ ٢٩٤.

١٣ ـ تفسير النيسابوري بهامش تفسير الطبري ١٤٥/٦ ـ ١٤٦.

١٤ ـ تفسير الشوكاني (فتح القدير) ٥٠/٢.

١٥ ـ تفسير الآلوسي (روح المعاني) ١٤٩/٦ ط المنيرية.

١٦ - تفسير الرازي ٢٦/١٢ - ٣١ ط أفست دار الكتب العلمية.

١٧ ـ أسباب النزول للواحدي، ص ١٤٨.

١٨ أسباب النزول للسيوطي بهامش تفسير الجلالين ١٢٧/١ ط
 الثالثة.

١٩ ـ أحكام القرآن للجصاص ٤٤٦/٢.

٢٠ ـ الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، ص ٥٦.

٢١ ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني ١٦٥/١ وما بعدها.

٢٢ ـ مطالع الأنظار للبيضاوي، ص ٤٧٦ ـ ٤٧٩.

٢٣ ـ شرح التجريد للقوشجي، ص ٤٠٢ ط إيران سنة ١٣٠١هـ.

٢٤ معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري، ص ١٠٢ ط دار
 الكتب المصرية.

٢٥ ـ جامع الأصول لابن الأثير ٤٧٨/٩.

٢٦ ـ المواقف للإيجي ٢٧٦/٣.

٢٧ ـ المقاصد للتفتازاني ٢٨٨/٢.

٢٨ ـ كنز العمال ٩٥/١٥، ١٤٦ طبعة حيدرآباد الثانية.

٢٩ ـ منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ٣٨/٥.

٣٠ ـ المتفق والمفترق للخطيب البغدادي.

٣١ ـ أنساب الأشراف للبلاذري ١٥٠/١ ط بيروت تحقيق المحمودي.

٣٢ ـ الرياض النضرة للمحب الطبري ٢٢٧/٢.

- ٣٣ . ذخائر العقبي للمحب الطبري، ص ١٠٢.
- ٣٤ ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٧٥/٣ ط مصر الأولى.
- ٣٥ ـ نقض العثمانية للإسكافي، ص ٣١٩ تحقيق هارون للعثمانية.
  - ٣٦ ـ المناقب لابن المغازلي المالكي، ص ٣١١ ـ ٣١٤ ط إيران.
    - ٣٧ ـ المناقب للخوارزمي الحنفي، ص ١٧٨ ط إيران.
  - ٣٨ ـ مطالب السؤول لابن طلحة الشافعي، ص ٣١ ط إيران.
  - ٣٩ ـ تذكرة خواص الأثمة لسبط ابن الجوزي، ص ٩ ط إيران.
- ٤٠ كفاية الطالب للكنجي الشافعي، ص ٢٢٨، ٢٥٠ ط النجف الثانية.
  - ٤١ ـ فرائد السمطين للحمويني ١٨٧/١ ط بيروت.
  - ٤٢ نظم درر السمطين للزرندي /٨٦ ٨٧ ط النجف.
  - ٤٣ ـ الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي، ص ١٢٣ ط إيران.
- ٤٤ ـ ينابيع المودة للقندوزي الحنفي، ص ٢٠٢، ٢١٢ ط إسلامبول
   سنة ١٣٠٧هـ.
  - ٤٥ نور الأبصار للشبلنجي، ص ٧٧.
  - ٤٦ ـ تاريخ ابن عساكر ٤٠٩/٢ (ترجمة الإمام) ط بيروت.
  - ٤٧ جواهر العقدين للسمهودي ق٧/ج ١٠٦/١ ط بغداد.
    - ٤٨ الصواعق المحرقة لابن حجر، ص ٢٤.

٤٩ ـ كتاب الأربعين في أصول الدين للفخر الـرازي، ص ٤٤٨ ـ ٤٤٩ طحيدرآباد.

 ٥٠ الجمع بين الصحاح الست لرزين كما في جامع الأصول لابن الأثير ٨/٩.

٥١ ـ تفسير فتح البيان ٨٠/٣.

٥٢ ـ تفسير زاد المسير لابن الجوزي ٣٨٣/٢.

٥٣ ـ تفسير المنار ٢/٤٤٦، ويلاحظ فيه ما قاله محمد عبده المصري.

٥٤ ـ وجوه المثاني للتهانوي (بهامش بيان القرآن) ٤١/٣ ط لاهور.

٥٥ - تفسير القاسمي ٢٤٣/٦.

٥٦ ـ عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير البيضاوي ٢٥٧/٣.

٥٧ ـ تفسير أبي السعود ٣٩/٢.

٥٨ ـ الفتوحات الإلهية للشيخ سليمان الجمل ٥٠٤/١.

٥٩ ـ تفسير شاهي للأمير أبي الفتح الجرجاني ٨٧/٢ ط إيران.

٦٠ الإكليل على مدارك التنزيل (حاشية عبد الحق الدهلوي)
 ١٩٦/٣ ط الهند.

## آية التطهير وحديث الكساء

٩٣ - وآيةُ التطهيرِ فيكمْ نزلتْ وسنَّةُ الهادي بكمْ قد نَطقتْ
 ٩ - دلالةَ التذكير (عنكم)حقَّقتْ شراكةُ الغير لكم قد أَخْفَقَتْ

أشار سيّدنا الناظم دام ظله إلى نزول آية التطهير في خصوص أهل البيت عَلَيْهُم، وهم الخمسة أهل الكساء. وهي قوله تعالى ﴿إِنَّمَا يُويِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (٢).

والكلام في إثبات شأن نزولها واختصاصها بالخمسة الأطهار: النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين من الوضوح بمكان، بحيث لا يحتاج إلى مزيد بيان، لولا ما يجده القارئ من محاولات يائسة لإدخال عناصر من غيرهم معهم، كبقية بني هاشم، بحجة أنهم بمن

<sup>(</sup>١) أضيف إلى الأرجوزة..

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية ٣٣.

حُرِّمت عليهم الصدقة، وإدخال الأزواج من أمهات المؤمنين، بحجة أنَّ الآية وقعت في سياق الآيات التي خُوطبن بها كقوله تعالى ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسَاءً النَّبِيِّ كَأَحَدٍ مِنَ النَّسَاءِ﴾ (١) إلى آخر ما هنالك من تشويش وتهويش لست بصدد عرضه ونقضه، بعد أن أشار الناظم إلى رد ذلك بقوله بأنَّ تذكير الضمير في قوله تعالى ﴿لِيُذهِبَ عَنْكُم﴾ وكذلك ﴿ويُطَهِرَكُم﴾ عزل الأزواج، والسنة النبوية قد نطقت بأسماء الخمسة دون غيرهم، فلا مجال بعد ذلك لاحتمال التعميم من أصحاب التعتيم.

نعم يلزمنا مزيد إيضاح لما ذكره دام ظله، وذلك بعرض أسماء القائلين باختصاص الآية الكريمة بالخمسة الطاهرين فقط، وفي مقدمتهم ثلاثة من أهل البيت الذين نزلت فيهم الآية الكريمة، وهم:

١ - رسول الله محمد بن عبد الله ﷺ ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ۞ إِنْ هُو َ لَهُ وَحَى ﴾ إِنْ هُو َ لِلْهُ وَحْى ﴾ (٢) ، فقد أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره بسنده مرفوعاً عنه ﷺ قال: أنزلت هذه الآية في خمسة: في وفي علي والحسن وفاطمة ﴿ إِلَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْسِتِ وَيُطَهّرً كُمْ تَطْهِيرًا ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم، الآيتان ٢ ـ ٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٥/٢٢. ومن المؤسف جداً ما نقرؤه في بعض المصادر ومنها بعض كتب التفسير من تحريف أو تصحيف في هذا الحديث، نحو ما ورد في تفسير التسهيل لابن جزي، ص ٥٦١ طبع دار الكتاب العربي ـ بيروت، قال: وروي أنَّ النبي عليه

ونحوه في مجمع الزوائد، وقال الهيثمي: رواه البزار، وفيه بكير بن يحيى بن ربان، وهو ضعيف<sup>١١)</sup>.

وأخرج السيوطي ذلك في الدر المنثور نقلاً عن ابـن جريـر وابـن أبـي حاتم والطبراني<sup>(٢)</sup>.

٢- أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على افتد أخرج الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، بسنده عن علي قال: جمعنا رسول الله في بيت أم سلمة: أنا وفاطمة وحسناً وحسيناً، ثم دخل رسول الله عليه في كساء له وأدخلنا معه، ثم ضمنا ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة: يا رسول الله فأنا ـ ودنت منه ـ فقال: أنت فمن أنت! وأنت على خير. أعادها ثلاثاً يصنع ذلك (٣).

٣ ـ الحسن السبط عليتها: فقد أخرج الحسكاني في شواهد التنزيل
 بسنده عن الحسن بن على قال:

لما نزلت آية التطهير جمعنا رسول الله وإياه في كساءٍ لأم سلمة خيبري، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وعترتي، فأذهب عنهم الرجس

قال: نزلت هذه الآية في خمسة: في ولد (كذا) علي وفاطمة والحسن والحسين. فاقرأ واضحك واسأل: أين الخامس؟ إنما الصحيح: في وفي على... الخ.

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد ١٦٧/٩.

<sup>(</sup>٢) الدر المتثور ٥/١٩٨.

<sup>(</sup>٣) شواهد التنزيل ٣١/٢.

على إمام البررة: الجزء الأول

وطهرهم تطهيرا<sup>(۱)</sup>.

وأخرجه أيضاً ابن المغازلي المالكي في المناقب بلفظه سواء(٣).

وروى كل من الحاكم النيسابوري(٣)، والكنجي الشافعي(١)، وأبو الفرج الأصبهاني(٥)، والبيثمي(١)، وابن أبي الحديد(٧)، كل هؤلاء رووا عن الإمام الحسن بن على عليتُ الله قوله في خطبة له بالكوفة جاء فيها كما في لفظ الحاكم الحسكاني: فإنا أمراؤكم وضيفانكم وأهل البيت الذين سمَّى الله في كتابه ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ (^).

وممن قال باختصاص الآية الكريمة بالخمسة أهل الكساء، عبد الله ابن عباس، وعبد الله بن جعفر، وهما من بني هاشم، وروايتهما لذلك الاختصاص تدفع زعم مشاركة بني هاشم للخمسة في شمول الآية الكريمة لهم.

(١) شواهد التنزيل ١٧/٢.

<sup>(</sup>٢) المناقب، ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) المستدرك ١٧٢/٣.

<sup>(</sup>٤) كفاية الطالب، ص ٩٣ ط الثانية في النجف.

<sup>(</sup>٥) مقاتل الطالبيين، ص ٥١.

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ١٤٦/٩.

<sup>(</sup>٧) شرج نهج البلاغة ١١/٤.

<sup>(</sup>٨) سورة الأحزاب، ص ٣٣.

فأما حديث عبد الله بن عباس فقد أخرجه الحاكم الحسكاني (١)، والحكيم الترمذي، والطبراني، وابن مردويه، وأبو نعيم والبيهقي معاً في الدلائل، وعنهم السيوطي(٢) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: إنَّ الله قسم الخلق قسمين، فجعلني في خيرهما قسماً، فذلك قوله ﴿وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال﴾(٣)، فأنا من أصحاب اليمين، وأنا خير أصحاب اليمين، ثم جعل القسمين أثلاثاً، فجعلني في خيرها ثلثاً، فذلك قوله ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَة مَسا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿ وَالسَّسابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾ (٤) فأنا من السابقين، وأنا خير السابقين، ثم جعل الأثلاث قبائل، فجعلني في خيرها قبيلة، وذلك قوله ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَـــائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ (٥)، وأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله تعالى ولا فخر، ثم جعل القبائل بيوتاً، فجعلني في خيرها بيتاً، فذلك قوله ﴿إِنَّمَا يُريكُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ (١)، فأنا وأهل بيثى مطهرون من الذنوب.

<sup>(</sup>١) شواهد التنزيل ٢٩٠/٢.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور ١٩٩/٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة، الآبة ٧٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة، الآيات ٨٠٠٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجرات، الآية ١٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب، الآية ٣٣.

فإن كان حديثه هذا لا يأبى المشاركة في عنوان أهل البيت، فإن أحاديثه الآتية تأبى ذلك، وهي قرينة على تعيين المراد في حديثه الأول، فقد أخرج الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل عن ابن عباس أيضاً قال: دعا رسول الله المسلم الحسن والحسين وعلياً وفاطمة، ومد عليهم ثوباً، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتى وحامتى، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا(١).

وأخرج أيضاً عنه، قال في قوله ﴿إِنَّمَا يُرِيسِدُ اللَّهُ﴾ قال: نزلت في رسول الله وعلى وفاطمة والحسن والحسين (٢).

وعنه أيضاً كما عن ابن مردويه في المناقب والسيوطي في تفسيره: قال ابن عباس شهدنا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم تسعة أشهر، يأتي كل يوم باب علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند وقت كل صلاة، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت ﴿إِلَّمَا يُرِيسِدُ اللَّهُ لِيُنْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا﴾ الصلاة رحمكم الله. كل يوم خمس مرات.

وأما حديث عبد الله بن جعفر فقد أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك (٣)، والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل (٤) عن ابن جعفر قال: لما نظر رسول الله إلى الرحمة هابطة قال: ادعوا لي، ادعوا لي. فقالت

<sup>(</sup>١) شواهد التنزيل ٣٠/٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ٣١/٢.

<sup>(</sup>٣) المستدرك ١٤٧/٣.

<sup>(</sup>٤) شواهد التنزيل ٣٢/٢.

زينب (صفية خ): من يا رسول الله؟ قال: على وفاطمة والحسن والحسين. فجاء بهم، فألقى عليهم النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم كساء له، ثم رفع يده فقال: اللهم إنَّ هؤلاء آلي، فصلٌ على محمد وعلى آل محمد. وأنزل الله ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ﴾ الآية.

وأخرج الحاكم الحسكاني هذا الحديث بتفصيل أوفى في شواهـد التنزيل(١)، فراجع.

فلو كان في الآية شمول لجميع بني هاشم لذكر هذان السيّدان الجليلان اشتراكهما وآلهما في هذه الفضيلة والمنقبة الجليلة.

وأما زعم دخول الأزواج في مفاد الآية الكريمة، لأنها وقعت في سياق الآيات التي خوطبن بها كما زعمه البيضاوي وغيره جمع كثير، فينفيه رواية اثنتين من أمهات المؤمنين باختصاص الآية بالخمسة أهل الكساء، وهما السيدتان أم سلمة وعائشة.

فأما حديث أم سلمة فهو من أكثر أحاديث الباب تخريجاً لدى الحفاظ، لكثرة رواته عنها، فقد رواه عنها كما في مصدر واحد وهو شواهد التنزيل أكثر من عشرة من صحابة وتابعين، وعن كل واحد جماعة كثيرون، حتى إن راوياً واحداً عنها، وهو شهر بن حوشب، روى عنها هذا الحديث، وبلغ عدد الرواة عنه في كتاب واحد وهو شواهد التنزيل خمسة عشر راوياً، فما ظنّك بسائر المصادر الأخرى التي انفردت برواة

<sup>(</sup>١) شواهد التنزيل ٣٢/٢.

آخرين عنها، ولسنا الآن بصدد الحديث عن كثرة الطرق والرواة عنها، ولكن أحببنا تنبيه القارئ إلى أنَّ السبب في ذلك أنَّ الآية الكريمـة أو نزولها كان في بيتها دون بيوت سائر أزواجه، ولنقرأ ما تقوله هـذه السيدة أم المؤمنين في بعض ما روي عنها:

أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، وابن مردويه، كما في الدر المنثور عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم كان في بيتها على منامة له عليها كساء خيبري، فجاءت فاطمة رضي الله عنها ببرمة فيها خزيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: ادعي زوجك وابنيك حسناً وحسيناً. فدعتهم، فبينما هم يأكلون إذ نزلت على رسول الله صلى الله عليه [وآله] في الرّبيت ويُطهّر كُمُ تَطْهِيرًا ﴾ (أيّمًا يُويدُ اللّهُ لِيُذهبَ عَنْكُمُ الرّبيس وسلم بفضلة إزاره فغشاهم إياها، ثم أخرج يده من الكساء وأوما إلى السماء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. قالها ثلاث مرات.

قالت أم سلمة: فأدخلت رأسي في الستر ـ وفي لفظ ابن مردويـه: فرفعت الكساء لأدخل معهم ـ فجذبه من يدي، فقلت: يا رسول الله، وأنا معهم؟ فقال: إنّك إلى خير. مرتين.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية ٣٣.

وفي لفظ ابن مردويه: قلت: يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ قال: إنّك إلى خير، إنّك من أزواج النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم(١).

وفي حديث آخر عنها أخرجه الترمذي في سننه، في باب ما جاء في فضل فاطمة وصحَّحه، وابن جرير، وابن المنذر، والحاكم وصحَّحه، وابن مردويه، والبيهقي في سننه من طرق:

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: في بيتي نزلت ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدُ اللَّهُ لِيدُ اللَّهُ لِيدُ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾، وفي البيت فاطمة وعلي والحسن والحسين، فجلّلهم رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بكساء كان عليه، ثم قال: هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا.

وعند الحاكم في المستدرك في تفسير سورة الأحــزاب بسـند آخــر، وصحَّحه على شرط البخاري وزاد في آخره:

قالت أم سلمة: يا رسول الله ما أنا من أهل البيت؟ قال: إنَّكِ على خير، وهؤلاء أهل بيتي، اللهم أهلى أحقّ<sup>(٢)</sup>.

وأما حديث عائشة فقد أخرجه مسلم، وأحمد، وابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والحاكم النيسابوري(٢) كما في الدر

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ٥/١٩٨.

<sup>(</sup>٢) المستدرك ٢/٤١٦.

<sup>(</sup>٣) المستدرك ١٤٧/٣.

المنثور(١)، وأخرجه أيضاً الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة الإمام الحسن عَلِيَنِهُم، والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل وغيرهم(٢).

## واللفظ كما في صحيح مسلم:

عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة: ثم خرج النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم غداة، وعليه مرط مرحّل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء على فأدخله، ثم قال: ﴿إِلَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبُيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (٣).

وروي هذا الحديث عنها بطرق، وفي بعضها أنها قالت: ألستُ من أهلك؟ قال: إنَّك لعلى خير. ولم يدخلني معهم(٤).

وفي بعض آخر: فقلت يا رسول الله: أنا من أهلك؟ قال: تنحَّى فإنَّكِ إِلَى خير (٥).

ورواه الثعلبي أيضاً في تفسير الآية الكريمة، كما روى ذلك عنها جل من ألّف في الرسول ﷺ في ذكر لباسه: وقد خرج وعليه مرط شعر أســود

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ١٩٨/٥.

 <sup>(</sup>۲) شواهد التنزيل ٣٣/٢. كفاية الطالب للكنجي الشافعي، ص ٣٧٤. فراثد السمطين للحمويني ٢٧٧/١.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ١٨٨٣/٤.

<sup>(</sup>٤) شواهد التنزيل ٣٨/٥.

<sup>(</sup>٥) شواهد التنزيل ٣٩/٢.

(مرحَّل) (مرجَّل) الخ، وبَتر كثير منهم آخر الحديث، فلاحظ.

فهاتان السيدتان تنفيان بكل صراحة دخولهما في تلك المنقبة العظيمة والخصيصة التي اختص الله تعالى بها رسوله الكريم، وابن عمّ علي، وابنته فاطمة، وابنيها الحسن والحسين، فكل منهما قرأنا حديثهما على اختلاف روايته ورواته، وقرأنا في ذلك استفهامهما: (ألستُ من أهلك؟) أو (ألستُ من أهل البيت؟)، ويجيب النبي اللهي السيدة أم سلمة: إنك إلى خير، إنّك من أزواج النبي عَلَيْهُ، وهؤلاء أهل بيتي، اللهم أهلي أحق. ويجيب السيدة عائشة: تنحّى فإنّك إلى خير.

فكيف يزعم الزاعمون أنَّ الآية تشمل الأزواج، بحجة وقوعها في سياق الآيات التي خوطب فيها نساء النبي المنتقلة، وأنها تشمل جميع أهل البيت السكني والمعنوي، فتشمل الأزواج وجميع الآل ممن حرمت عليهم الصدقة، والنصوص المتقدمة تأبى عليهم التشريك، وهي صريحة باختصاص المراد من أهل البيت في هذه الآية الكريمة بالخمسة أهل الكساء.

ولا مجال للاجتهاد مقابل النص، مهما تشبث به الواهمون من مخيلات داعبت الأحلام، فكانت سبباً لمزالق الأقدام، حيث تراقصت الأقلام من مفسرين ومتكلّمين ومحدّثين من قدامي وعُدَثين، وكلهم على نسق واحد في اجترار تلك المزاعم التي لا تثبت حجّة، ولا تنير محجة.

ونحن بعد أن قدمنا قول الرسول الكريم عليه الذي لا ينطق عن

الهوى، بل هو وحي يُوحى، واتبعناه بما ورد عن الإمامين أمير المؤمنين وابنه الحسن الزكي للمناها، وأضفنا - قطعاً للمعاذير - ما رواه الحفاظ وأثمة السنن عن بني هاشم وأزواج النبي والمنه الله بعد هذا كلّه لسنا بحاجة ماسة لنقل مزيد من الشواهد، ولكن من الخير أن نذكر أسماء بعض الصحابة الذين رووا ورأوا أنَّ الآية الكريمة تخص الخمسة دون من عداهم، فلا خصوصاً وأنَّ بعض من سنذكر أسماءهم ممن فارقوا عليًا في هواهم، فلا يتهمون بمالاته بحجة موالاته، وإلى القارئ أسماءهم ومروياتهم، وهم:

ا ـ أبو الحمراء هلال بن الحرث من خُدّام النبي المسيني وهو القائل في حديثه كما في شواهد التنزيل على اختلاف ألفاظه لتعدد الرواة عنه: خدمت النبي المسيني غواً من تسعة أشهر، فما مرَّ يوم يخرج فيه إلى الصلاة إلا جاء باب على وفاطمة، فأخذ بعضادتي الباب، ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الصلاة يرحمكم الله، ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ﴾ الآية(١).

وهذا المتن بتغيير يسير أخرجه البخاري في تاريخه الكبـير في ترجمته، فقال:

أبو الحمراء له صحبة، قال أبو عاصم: عن عباد أبي يحيى قال أبو داود: عن أبي الحمراء قال: صحبت النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم تسعة أشهر، فكان إذا أصبح كل يوم يأتي باب على وفاطمة فيقول:

<sup>(</sup>١) شواهد التنزيل ٤٧/٢ ـ ٥٢.

السلام ـ كذا ـ (عليكم ظ) أهـل البيت ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ويُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (١٠).

ومن الغريب جداً ما نقرؤه عند ابن حجر في كتابه الإصابة وقد أخطأ الإصابة في كثير من موارده في الإصابة ومنها ما ذكره في ترجمة أبي الحمراء في الكنى، حيث قال: أبو الحمراء مولى النبي والمنان اسمه هلال ابن الحارث ويقال ابن ظفر، نقله ابن عيسى في تاريخ حمص، تقدم في الأسماء. قال البخارى: يقال له صحبة ولا يصح حديثه (٢).

أقول: لقد مرَّ نقل كلام البخاري في ترجمته، فقارن بينه وبين ما نقله عنه ابن حجر، لتعرف مبلغ مدى الأمانة، وليت ابن حجر ذكر ما ذكره البخاري من حديث أبي الحمراء ليتسق مع قوله الله ترى على البخاري: (ولا يصح حديثه)، لكنه لم يذكر الحديث، واكتفى بإصدار الحكم عليه (وعلى هذه فقس ما سواها).

ونعود إلى حديث أبي الحمراء، فقد أخرجه غير من ذكرنا ابن عبد البر في الاستيعاب في موردين: في هلال بن الحمراء وفي الكنى (أبو الحمراء)(٢)، والحبري في ما نزل من القرآن في أهل البيت(٤)، والهيثمي في

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير: الكني، ص ٢٥ ط حيدر آباد.

<sup>(</sup>٢) الإصابة ٤٦/٤ ط مصطفى محمد بمصر.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب بهامش الإصابة ٥٧٢/٣، ٤٦/٤.

<sup>(</sup>٤) ما نزل من القرآن في أهل البيت، ص ٧١ ـ ٧٧ ط إيران.

مجمع الزوائد(۱)، والطبري في تفسيره(۲)، والسيوطي في الدر المنثور، نقلاً عن الطبراني وابن مردويه والطبري<sup>(۳)</sup>.

٢ - أنس بن مالك من خدام النبي الكير: وحديثه أخرجه من الحفاظ جمع كثير من مفسرين ومحدثين وغيرهم، منهم: ابن أبي شيبة في المصنف، وأحمد في المسند، والترمذي في سننه وحسنه، وابسن جرير في تفسيره، والطبراني في معجمه الكبير، والحاكم في المستدرك وصحتمه، وابن مردويه في المناقب، وابن المغازلي المالكي في المناقب، والبلاذري في أنساب الأشراف، وابن عساكر في تاريخه، والسيوطي في تفسيره وغيرهم بصور متعددة وألفاظ متقاربة، منها:

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الصبح، يقول: الصلاة يا أهل البيت ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِرًا﴾.

وفي بعض صور الحديث: أنَّ رسول الله كان يمرّ ببيت فاطمة بعد أن بنى بها على بن أبي طالب بستة أشهر. كما عن البغوي، والدارقطني، وابن شاهين في فضائل فاطمة، والحسكاني في شواهد التنزيل(1).

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ١٦٨/٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٦/٢٢.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور ١٩٩٨.

<sup>(</sup>٤) شواهد التنزيل ١٤/٢.

٣ ـ ثوبان مولى رسول الله ﷺ: وأخرج حديثه ابن عساكر في تاريخه في ترجمة ثوبان، وابن بدران في تهذيبه، والطبراني في معجمه الأوسط، وعنه الهيثمي في مجمع الزوائد بألفاظ متقاربة، عن ثوبان قال:

إن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم دعا لأهله، فذكر عليًا وفاطمة وغيرهما، قال: قلت: يا رسول الله أمن أهل البيت أنا؟ قال: فسكت، قال: قلت: يا رسول الله أمن أهل البيت أنا؟ فقال في الثالثة: نعم، ما لم تقم على باب سدّة، أو تأتي أميراً فتسأله. وفي لفظ: على ألا تقف على باب سدّة، ولا تأتى أميراً ().

٤ - سعد بن أبي وقاص الزهري: وأخرج حديثه ابن جرير في تفسيره، والحاكم أبو عبد الله في المستدرك، وابن مردويه في المناقب، والحافظ الحسكاني في شواهد التنزيل، والسيوطي في تفسيره، والترمذي في صحيحه، ومسلم في صحيحه، والحمويني في فرائده، وغيرهم بألفاظ متقاربة.

منها: عن سعد أنّه قال لمعاوية في المدينة: لقد شهدتُ عن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم في على ثلاثاً، لأن يكون لي واحدة منهن أحب إليَّ من حمر النَّعَم، شهدته وقد أخذ يدي ابنيه الحسن والحسين وفاطمة وقد جأروا إلى الله عز وجل وهو يقول: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهِّرهم تطهيرا.

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد ۱۷۳/۹. تهذیب ابن بدران ۲۷۹/۳.

وفي لفظ آخر عنه: نزل على رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم الله عليه اللهم هؤلاء أهلي وأهل بيتي.

وفي لفظ مسلم في صحيحه في باب فضائل على عن عامر بن سعد قال: مرَّ معاوية بسعد فقال: ما يمنعك أن تسبّ أبا تراب؟

فقال سعد: أمّا ما ذكرت ثلاثـاً قالهنَّ له رسول الله صلى الله عليه [وَآله] وسلم فلا أسبّه ـ ثم ذكر حديث المنزلة وحديث الراية ـ وقال: ولما نزلت هذه الآية ﴿إِنَّهَا يُرِيْدُ الله ﴾ الآية دعا رسول الله عليًّا وفاطمة وحسناً وحسناً، وقال: اللهم هؤلاء أهلى.

وأخرج هذا الحديث بطوله الترمذي في سننه، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. يعنى صحة السند.

٥ - واثلة بن الأسقع الليثي: وقد أخرج حديثه ابن جرير في تفسيره، وابن حبان في صحيحه، والطبراني في معجمه الكبير، والحاكم في المستدرك، وأحمد في فضائل الإمام أمير المؤمنين ﷺ وفي المسند، وابن المغازلي في المناقب، والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، وابن الأثير في أسد الغابة، والهيثمي في مجمع الزوائد، وابن شيبة في مصنفه، وأبو يعلى في مسنده وغيرهم بألفاظ متفاوتة ومتقاربة في المعنى.

فمن صور حديثه كما في شواهد التنزيل(١)، والمناقب لابن

<sup>(</sup>١) شواهد التنزيل ٤١/٢ ـ ٤٣.

المغازلي(١)، بسند الحافظ الحسكاني إلى شداد أبي عمّار، قال: دخلت على واثلة وعنده قوم، فذكروا عليًّا فشتموه فشتمته معهم، فلما قاموا: قال: شتمت هذا الرجل! قلت: رأيت القوم شتموه فشتمته معهم. قال: ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله؟ قلت: بلى. قال: أتيت فاطمة أسألها عن علي، فقالت: توجَّه إلى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم. فجلست انتظره، حتى جاء رسول الله ومعه علي وحسن وحسين، أخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل، فأدنى عليًّا وفاطمة فأجلسهما بين يديه، وأجلس حسناً وحسيناً كل واحد منهما على فخذه، ثم لفَّ عليهما ثوبه ـ أو كساءه منه تلا هذه الآية ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُنْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرً كُمْ تَطْهِيرًا ﴾. ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، وأهل بيتي أحق.

وفي حديث آخر: قال واثلة بن الأسقع: والله لا أزال أحب عليًا وحسناً وحسناً وفاطمة بعد إذ سمعت رسول الله ﷺ يقول فيهم ما قال.

إلى آخر ما ورد عن طريق واثلة في هذا الباب.

قال ابن الأثير في أسد الغابة: قال أبو أحمد العسكري: يقال أن الأوزاعي لم يرو في الفضائل حديثاً غير هذا، والله أعلم.

قال: وكذلك الزهري لم يرو فيها إلا حديثاً واحداً، كانا يخاف ان بني أميّة (٢).

<sup>(</sup>١) المناقب، ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٢٠/٢.

٦ - عمر بن أبي سلمة - وأمّه أم المؤمنين أم سلمة .: وحديثه أخرجه ابن جرير في تفسيره، والطبراني في معجمه الكبير، والترمذي في سُننه في كتاب الفضائل، وأحمد في مسنده، والحسكاني في شواهد التنزيل وغيرهم.

وصور الحديث عنه متقاربة، منها: عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة قال: نزلت هذه الآية على النبي الله ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيدُ اللَّهُ لِيدُ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ الآية وهو في بيت أم سلمة، فدعا فاطمة وحسناً وحسيناً وعلياً، فجللهم جميعاً بكساء، علي خلفه وفاطمة وحسن وحسين بين يديه، فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.

فقالت أم سلمة: فأنا معهم؟ قال: أنت في مكانك، وأنت على خير.

٧ - البراء بن عازب الأنصاري: وأخرج حديثه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق<sup>(۱)</sup>، والحسكاني في شواهد التنزيل، ولفظه بسنده عن البراء بن عازب قال: جاء على وفاطمة والحسن والحسين إلى باب النبي المالية فطرحه عليهم، وقال: اللهم هؤلاء عترتي.

٨ - جابر بن عبد الله الأنصاري: وأخرج حديثه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، ولفظه بسنده إلى جابر قال: نزلت هذه الآية على النبي وليس في البيت إلا فاطمة والحسن والحسين وعلي ﴿ إِنَّمَا يُويِكُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق (ترجمة الإمام أمير المؤمنين ٤٤هـ).

لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾. وفي حديثه الآخر: فألبسهم من ثوبه، ثم قال: هؤلاء أهلى، هؤلاء أهلى(١).

٩ ـ أبو سعيد الخدري: وأخرج حديثه ابن جريسر في تفسيره،
 والطبراني في معجمه الأوسط، والهيثمي في مجمع الزوائد، والعقيلي في
 كتابه الضعفاء، ببعض أسانيده وتعقّبه بقوله: وهذا يروى بإسناد أصلح من
 هذا. وأخرجه أيضاً الثعلبي في تفسيره، والحسكاني في شواهد التنزيل(٢٠).

ومن صور الحديث بسنده إلى عمران بن أبي مسلم قال: سألت عطية عن هذه الآية ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ فقال: أحدثك عنها بعلم، حدثني أبو سعيد الخدري أنها نزلت في رسول الله وفي الحسن والحسين وفي فاطمة وعلي، وقال: قال رسول الله: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فكانت أم سلمة بالباب فقالت: وأنا؟ فقال رسول الله:

وفي حديث ثان بسند آخر جاء في آخره: أنا حرب لمـن حـاربتم، وسلم لمن سالمتم.

ابو برزة الأسلمي: وحديثه أخرجه الطبراني، وعنه الهيثمي في عجمع الزوائد، قال: صلّيت مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم

<sup>(</sup>١) شواهد التنزيل ١٦/٢ ـ ١٧.

<sup>(</sup>٢) شواهد التنزيل ٢٧/٢ ـ ٢٩.

سبعة عشر شهراً، فإذا خرج من بيته أتى باب فاطمة فقال: الصلاة عليكم ﴿إِلَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ الآية(١).

فهؤلاء من الصحابة عشرة، وفيهم سعد بن أبي وقاص المعدود من العشرة المبشرة، وفيهم أنس وثوبان، وهؤلاء لا يتهمون بولائهم لعلي، لمفارقتهم له في أهوائهم، مضافاً إلى من قدمنا ذكرهم، كلهم قالوا باختصاص آية التطهير بالخسمة أصحاب الكساء.

فأين مجال التشكيك حتى يُزعم لهم في هذه الفضيلة شريك؟

ونود أن نبّه على أمر ذي بال، هو أنّه مرّ بنا في أحاديث بعض الصحابة ما يدل على تكرار عملية التجليل بالكساء في أزمان مختلفة وأماكن متعددة، مما يدل على أنّ النبي الشي كان هادفاً بذلك تأكيد الأمر لأهل بيته المعنيين بالآية الكريمة، المخصوصين بتلك الفضيلة، وهم على وفاطمة والحسن والحسين المنط دون غيرهم، فكان يكرّر عملية التجليل بالكساء طوراً، وتلاوة تلك الآية الكريمة أو غيرها أطواراً. كل ذلك بمشهد متواصل من الصحابة، بدءاً من يوم نزول الآية الكريمة في بيت أم سلمة، ومروراً ببيت عائشة فيما حدثت به، ثم في بقية المشاهد التي حكاها بقية الصحابة كما في حديث سعد بن أبي وقاص، وحديث واثلة بن الأسقع، وحديث البراء بن عازب، وفي هذه المشاهد المختلفة زماناً ومكاناً يجمع وحديث البراء بن عازب، وفي هذه المشاهد المختلفة زماناً ومكاناً يجمع النبي النبي المنطقة والحسن والحسين، فيجللهم معه بكسائه، ثم يتلو

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ١٦٩/٩.

آية التطهير وحديث الكساء ...........

الآية الكريمة، ويقول: اللهم هؤلاء أهل بيتي.

ومرَّ بنا تكرار تلاوة الآية في عملية نبوية أخرى ليس فيها ذكر للكساء، ولكنها أكثر وضوحاً وأظهر تأكيداً، حيث كان يقف بباب علي وفاطمة كل يوم عند وقت كل صلاة طيلة تسعة أشهر، يتلو الآية الكريمة كما شهد ذلك ابن عباس وأبو الحمراء.

وعند صلاة الصبح طيلة ستة أشهر كما شهد ذلك أنس.

وكل يوم إذا خرج من بيته طيلة سبعة عشر شهراً كما شهده أبو برزة الأسلمي.

أما أبو سعيد الخدري في حديث له ـ غير ما مرَّ ـ قـال: إنّ النبي يَضِير جاء إلى باب على أربعين صباحاً بعدما دخل على فاطمة فقـال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته ﴿إِنَّمَا يُويِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (١).

وجاء في آخر حديث زواج علي من فاطمة كما عن أنس أنَّ النبي قال: يا علي لا تحدثن إلى أهلك شيئاً حتى آتيك. حتى قال: أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهِّرهم تطهيراً (١).

والباحث في مصادر التفسير وجوامع الحديث من صحاح وسنن ومسانيد يجد أحاديث تحكي أطواراً أخرى من التجليل والتبجيل لعلي

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ١٦٩/٩، وقال: رواه الطبراني.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ٢٠٧/٩.

وفاطمة والحسن والحسين، يتلو فيها الرسول الكريم آية أخرى غير آية التطهير، أو يدعو لهم بدعاء خاص، أو يكرمهم بشارة لم يميّز بها أحداً سواهم.

فمن تلك الأحاديث ما روته زينب بنت أم سلمة، قالت: إنَّ رسول الله والله كان عند أم سلمة وهي أمّها و فجعل الحسن من شق، والحسين من شق، وفاطمة في حجره، وقال: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنّه حميد مجيد (١).

ومن تلك الأحاديث ما رواه علي عَلَيْهُ أنّه دخل على النبي وَلَيْكُمُ وقد بسط شملة، فجلس عليها هو وفاطمة والحسن والحسين، ثم أخذ النبي والحسن عنهم كما أنا عنهم راض (٢).

ومن تلك الأحاديث ما روته أم سلمة، قالت: جاءت فاطمة بنت النبي ومن تلك الأحاديث ما روته أم سلمة، قالت: جاءت فاطمة بنت النبي والحسن فيها سخين، حتى أتت بها النبي والله النبي والما وضعتها قدامه قال: أين أبو حسن؟ قالت: في البيت. فدعاه، فجلس النبي والله وعلى وفاطمة

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد ١٦٨/٩ نقلاً عن معجم الطبراني الأوسط، وفي الحديث سقط من النساخ فيما أظن، إذ لم يرد ذكر علي فيه، مع وروده في حديث آخر لزينب بنت أم سلمة في هذا الباب، أخرجه البيثمي أيضاً في مجمع الزوائد ١٧١/٩، فراجع.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ١٦٩/٩، وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله
 رجال الصحيح غير عبيد بن طفيل وهو ثقة، كنيته أبو سيدان.

آية التطهير وحديث الكساء \_\_\_\_\_

والحسن والحسين يأكلون.

قالت أم سلمة: وما سامني النبي الشيء، وما أكل طعاماً وأنا عنده إلا سامنيه قبل ذلك اليوم ـ تعني سامني دعاني إليه ـ فلما فرغ التف عليهم بثوبه، ثم قال: اللهم عاد من عاداهم، ووال من والاهم.

ومن تلك الأحاديث ما رواه صبيح قال: كنت بباب النبي الليني الليني في في في في الله في ا

إلى غير ذلك من أحاديث نقرأ فيها النص النبوي صريحاً بأسماء الخمسة أهل الكساء، وأنهم المعنيون بآية التطهير دون من سواهم، وأثبت ذلك قولاً وعملاً فيما روي عنه ﷺ كما تقدم.

وعلى ضوء هذه الحقيقة الثابتة المسلّمة عند الصحابة والتابعين وأعلام المسلمين من مفسِّرين ومحدِّثين نظم كثير من الشعراء النظم الرائع ذلك الواقع الذائع الشائع، لم يخالجهم تشكيك، ولم تحرجهم مزاعم التشريك، بل سمَّوهم بأعيانهم، وهم على مختلف أزمانهم وبلدانهم لا تسعني بهم الإحاطة، أنى وهم من المدينة المنورة إلى غرناطة.

فمن المدينة المنورة نجد ذكوان مولى بني هاشم يجيب مـروان في قصـة مذكورة في التاريخ في مناقب ابن شهراشوب.

<sup>(</sup>١) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ١٦٩/٩.

أماطَ اللهُ عنهم كلَّ رِجْسِ وطهَّرهم بذلك في المشاني فمالَهُمُ سِواهمْ مِن نظيرٍ ولا كفءٍ هناك ولا مُداني أيجعلُ كلَّ جبارٍ عنيادٍ إلى الأخيارِ من أهل الجنان(١)

ومن أقصى المشرق نقرأ قول ابن دريد صاحب الجمهرة كما في مناقب الحافظ السروي:

إنّ النبيّ محمداً ووصيَّه وابنيه وابنته البتولَ الطاهرةُ أهلُ العباءِ فإنني بولائرِهم أرجو السلامة والنجافي الآخرة (٢) كما نقرأ قول الكاشفي كما في روح البيان للبرسوي:

آلُ العبــاءِ رســولُ اللهِ وابنتُــه والمرتضى ثم سبطاه إذا اجتمعوا<sup>(٣)</sup>

ونقرأ قول الشاعر كما في مناقب ابن المغازلي المتوفى سنة ٤٨٣ هـ: بأبي خمسةً هم جُنِّبوا الرِّجْ بَسَ كراماً وطُهروا تطهيرا أحمد المصطفى وفاطم أعني وعلياً وشبراً وشبيرا مَنْ تولاً هم تولاه ذو العرش ولقّاه نضرة وسرورا وعلى مُبْفضِيهم لعنة الله وأصلاهم المليك سعيرا

وعلى ذلك قول الصفى الحلى في ديوانه في آخر قصيدة له يمدح

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهراشوب ۲۰۰/۳.

<sup>(</sup>٢) المناقب للسروى ١١٩/٣ ط الحيدرية.

<sup>(</sup>٣) روح البيان للبرسوى ١٧١/٧ ط أفست دار الفكر.

الإمام أمير المؤمنين عَلِيْكُم:

إنَّما اللهُ عنكمُ أَذْهَبَ الرجْ مِسَ فَرُدَّتْ بغيظِها الحُسَّادُ ذاك مدحُ الإلهِ فيكم فيإنْ فُهت بمدحٍ فذاك قولٌ مُعادُ(١) ويقول الصنوبري المتوفي سنة ٣٣٤هـ كما في ديوانه من قصيدة له:

حبُّ النبيِّ محمدٍ ووصيِّه مع حبٌ فاطمةٍ وحبٌ بَنيها

أهلِ الكساءِ الخمسةِ الغررِ التي يبني العُـــلا بعلاهمُ بانيهــــا(٢)

ويقول فتيان الشاغوري المتوفى سنة ٦١٥ هـ كما في ديوانه من قصيدة

وهل أحدٌ بمكرمة يُسامي أباحسن وفاطمة البتولا وهل مِن خمسة يوماً سواهم أمّـوا ستةً مَعْ جـبرثيلا<sup>(٣)</sup> ويقول الرحالة الشهير ابن جبير الأندلسي في رحلته:

وأحبُّ النبيَّ المصطفى وابنَ عمِّه عليٌ وسبطيه وفاطمة الزهرا هم أهلُ يت أُذهب الرجسُ عنهمُ وأطلعهم أفقُ الهدى أنجما زهرا موالاتهم فرضٌ على كلِّ مسلمٍ وحبُّهمُ أسنى الذخائرِ في الأخرى(٤)

<sup>(</sup>١) ديوان صفي الدين الحلي، ص ١٥ طبع بيروت سنة ١٨٩٢ م.

<sup>(</sup>٢) ديوان الصنوبري، ص ٥١٠ بتحقيق الدكتور إحسان عباس ط دار الثقافة ـ بيروت.

<sup>(</sup>٣) ديوان الشاغوري، ص ٥٧٧ طبع مجمع اللغة العربية بدمشق.

<sup>(</sup>٤) رحلة ابن جبير كما في مقدمة رحلته، ص ٢٢ طبع لندن، ص ٢٢ طبع مصر سنة ١٣٧٢هـ.

ويقول الإمام البوصيري صاحب قصيدة البردة في همزيته العصماء: وبأمِّ الســـبطين زوج على في وبنيها ومــن حوته العبـاءُ

وإليهم أشار في البردة بقوله:

قد حققت سورةُ الأحزابِ ما جحلت اعداؤهم وأبانت وجه فضلهم

ويقول النبهاني في المجموعة النبهانية يخاطب الرسول الكريم ﷺ مستشفعاً به وبأهل بيته أهل العباء:

وبأهل العباء: أنتَ، علي حسن والحسينُ والزهراءُ وبنيهم ومن تناسلَ منهم فلهم حُكمُ من حواه العباءُ أذهَبَ اللهُ رجسَهم فَهُمُ مِن كلِّ عيبٍ عابَ الورى أبرياءُ(١)

فهؤلاء عشرة من الشعراء مختلفي الزمان والمكان، من المشرق والمغرب قرأنا من شعرهم المعجب المطرب، صرَّحوا بتلك الحقيقة الثابتة، بأنّ أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهَّرهم تطهيراً هم الخمسة أهل العباء، دون غيرهم ممن زعم الزاعمون بشمول الآية لهم.

ولنختم الكلام بتلخيص ما قاله ابن حجر في الصواعق المحرقة.

قال: ثم هذه الآية منبع فضائل أهل البيت النبوي، لاشتمالها على غرر من مآثرهم والاعتناء بشأنهم، حيث ابتدأت بـ ﴿إِلَّما﴾ المفيدة لحصر إرادة الله تعالى في أمرهم على إذهاب الرجس الذي هو الإثم أو الشك

<sup>(</sup>١) المجموعة النبهانية ٧٧٨/١.

فيما يجب الإيمان به عنهم، وتطهيرهم من سائر الأخلاق والأحوال المنهومة، وسيأتي في بعض الطرق تحريمهم على النار، وهو فائدة ذلك التطهير وغايته، إذ منه إلهام الإنابة إلى الله تعالى، وإدامة الأعمال الصالحة.

وقال: حكمة ختم الآية بـ ﴿تَطْهِيْرَا﴾ المبالغة في وصولهم لأعلاه، وفي رفع التجوّز عنه، ثم تنوينه تنوين التعظيم والتكثير والإعجاب، المفيد إلى أنّه ليس من جنس ما يُتعارف ويُؤلف.

ثم أكد صلى الله عليه [وآله] وسلم ذلك كلّه بتكرير طلب ما في الآية لهم بقوله: « اللهم هؤلاء أهل بيتي » إلى آخر ما مرّ، وبإدخاله نفسه معهم في العدّ لتعود عليهم بركة اندراجهم في سلكه، بل رواية اندراج جبرئيل وميكائيل معهم إشارة إلى عليّ قدرهم.

وأكَّده أيضاً بطلب الصلاة عليهم بقوله: فاجعل صلاتك إلى آخر ما مرّ.

وأكَّده أيضاً بقوله: ﴿ أَنَا حَرْبُ لِمَنْ حَارِبِهِم ﴾ إلى آخر ما مرَّ أيضاً.

وفي رواية أنّه قال بعد ذلك: ﴿ أَلَا مَنَ آذَى قَرَابَتِي فَقَدَ آذَانِي، وَمَنَ آذَانِي فَقَدَ آذَى الله تعالى ﴾.

وفي أخرى: « والذي نفسي بيده لا يُؤمن عبد بي حتى يحبّني، ولا يحبّني حتى يحب ذويّ ».

فأقامهم مقام نفسه، ومن ثُمَّ صحّ أنَّه صلى الله عليه [وآله] وسلم

قال: «إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسّكتم به لن تضلّوا: كتاب الله وعترتي ». وألحقوا به في قصة المباهلة في آية ﴿فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ﴾ (١) الآية، فغدا صلى الله عليه [وآله] وسلم محتضناً الحسن، آخذاً بيد الحسين، وفاطمة تمشي خلفه، وعلي خلفها، وهؤلاء هم أهل الكساء، فهم المراد في آية المباهلة كما أنهم من جملة [؟] المراد بآية ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾، فالمراد بأهل البيت فيها وفي كل ما جاء في فضلهم أو فضل الآل أو ذوي القربي جميع آله صلى الله عليه [وآله] وسلم، وهم مؤمنو بني هاشم والمطلب...(١)

إلى آخر ما قاله في تضعيف ما روي أنَّ آل محمد كل تقي ونحو ذلك، ولسنا بصدد مناقشته إلا في قوله: فهم المراد في آية المباهلة كما أنهم من جملة المراد بآية ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ﴾ الخ.

فنقول له: إذا كان أهل البيت الذي افتتح الكلام عنهم هم أهل الكساء الخمسة، واستدل على ذلك حتى انتهى إلى آية المباهلة، فكيف الآن يقول هم من جملة (أهل) المراد بآية ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ﴾، مع ما تقدم منه من ذكر التأييد والتأكيد القولي والفعلي منه المراد التأييد والتأكيد القولي والفعلي منه المربد.

على أنَّ في بعض الأحاديث في المقام قال ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ على

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ٦١.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المحرقة، ص ٨٦ - ٨٧.

مطهرون من الذنوب. وهذا معنى العصمة التي يقول بها الشيعة لهم صلوات الله عليهم أجمعين، والحديث المشار إليه قد مرَّ عن ابن عباس ذكره كما أخرجه الفسوي في كتابه المعرفة والتاريخ (١)، والشجري في الأمالي الخميسية (١)، والسيوطي في الدر المنثور (١)، والحاكم الحسكاني، والحكيم الترمذي، والطبراني، وابن مردويه، وأبو نعيم والبيهقي معاً في كتابيهما الدلائل، فراجع.

ويزيد ذلك تأكيداً ما حدَّث به الضحاك بن مزاحم أنَّ النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم كان يقول: نحن أهل بيت طهَّرهم الله، من شجرة النبوة، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة، وبيت الرحمة، ومعدن العلم.

والآن إتماماً للبحث نقدم للقارئ قائمة بأسماء ما يزيد على مائة مصدر في شتى المعارف الإسلامية من تفسير وحديث وكلام وتاريخ وأدب وغيرها من صنوف المعرفة، وجميعها لمؤلفين أعلام من علماء المسلمين ممن لا يُتّهمون في المقام بموالاة الإمام، كما يتّهم الشيعة بذلك عند عديمي الإنصاف، إمعاناً في توسيع شقة الخلاف:

١- تفسير الطبري ٥/٢٢ - ٨ ط مصر الأولى.

٢- تفسير الفخر الرازي ٧٠٠/٢ ط الأستانة، ٨٥/٨ ط البهية بمصر.

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ ١/٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) الأمالي الخميسية ١٥١/١.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور ١٩٩٨.

# ٣ - تفسير الكشاف للزمخشري ١٩٣/١، ٣٢٧ ط مصطفى محمد ٩ - بمصر.

- ٤ ـ تفسير القرطبي ٢٦٣/١١، ١٨٢/١٤ ـ ١٨٣ ط مصر.
  - ٥ ـ تفسير البحر المحيط ٢٣١/٧ ط أفست دار الفكر.
- ٦ ـ تفسير البيضاوي في سورة الأحزاب ١٦٣/٤ ط دار صادر.
- ٧ ـ تفسير التسهيل لابن جزي ١٣٧/٣ ط مصطفى محمد بمصر سنة ١٣٥٥هـ.
  - ٨ ـ تفسير زاد المسير لابن الجوزي ٣٩٩/١.
  - ٩ ـ تفسير الخازن ٤٦٦/٣ ط الميمنية سنة ١٣١٧هـ بمصر.
  - ١٠ ـ تفسير ابن كثير ٤٨٣/٣ ـ ٤٨٦ ط الاستقامة سنة ١٣٧٣هـ.
    - ١١ ـ تفسير السيوطى ١٩٨/٥ ـ ١٩٩ أفست إيران.
    - ١٢ ـ تفسير روح المعاني للآلوسي ١٤/٢٢ ط المنيرية بمصر.
- ۱۳ تفسير روح البيان لإسماعيل حقي البرسوي ۱۷۱/۷ ط أفست دار الفكر.
  - ١٤ ـ أسباب النزول للواحدي، ص ٢٦٧ ط هندية بمصر.
    - ١٥ ـ أحكام القرآن للجصاص ٤٤٣/٣ ط هندية بمصر.
- ١٦- أحكام القرآن لابن عربي المالكي ١٦٦/٣ تحقيق البجاوي، ط
   عيسى الحلبي بمصر سنة ١٣٧٧هـ.

آية التطهير وحديث الكساء \_\_\_\_\_\_

١٧ ـ شواهد التنزيل للحسكاني ٣٦/٢.

١٨ ما نزل من القرآن في أهل البيت للحبري، ص ٧١ - ٧٧ ط
 إيران.

١٩ صحيح مسلم ٢٤٢/٢، باب فضائل أهل بيت النبي تَتَلِينَ ط
 بولاق.

٢٠ ـ شرح صحيح مسلم للنووي ١٩٤/١٥.

٢١ ـ شرح صحيح مسلم للآبي ٢٥٥/٦.

٢٢ - شرح صحيح مسلم للسنوسي الحسيني ٢٥٥/٦ بهامش
 السابق.

٢٣ - سنن الترمذي ٥٥١/٥ - ٣٥٢، ٦٢٣ تحقيق عطوة، ط المكتبة
 الإسلامية.

٢٤ - تحفة الأحوذي شرح صحيح الترمذي ٦٦/٩ - ٦٨ ط الاعتماد
 بمصر، ٢٨٩/١٠ نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.

۲۵ - مسئلد أحمد بسن حنبسل ۳۳۱/۱ ، ۲۵۹۳، ۲۸۵، ۱۰۷/۶، ۲۸۲، ۲۹۲۲، ۲۹۲، ۲۹۲، ۳۲۳ وغیرها.

٢٦ - مسند الطيالسي حديث ٢٠٥٩ ط حيدر آباد.

٢٧ - المصنف لابن أبي شيبة ٧٣/١٢ ط دار الفكر.

٢٨- المستدرك للحاكم ١٦/٢، ٢٦/٥، ١٣٢، ١٤٦- ١٤٧، ١٥٨،

۱۷۲ وغيرها.

٢٩ ـ تلخيص المستدرك للذهبي في الموارد المذكورة بهامشه.

٣٠ ـ السنن الكبرى للبيهقى ١٤٩/٢ ـ ١٥٠، ١٥٢ ط حيدر آباد.

٣١ ـ معجم الطبراني الكبير ٥٢/٣ ـ ٥٦/ ٢٦/٩، ٢٦/٧، ٨٢ ط الموصل.

٣٢ ـ مصابيح السنّة للبغوي ٢٠٤/٢ ط الخيرية بمصر.

٣٣ ـ جامع الأصول لابن الأثير ١٠٠/١٠ ـ ١٠٢ ط أفست.

٣٤ ـ مجمع الزوائد للهيثمي ٩١/٧، ١١٩/٩ ـ ١٢١، ١٤٦، ١٦٦، ١٦٧،

AFI, PFI, 171-771, Y.Y.

٣٥ ـ فتح الباري ٤٢٢/٣، ٧٤/٧، ١٣٨.

٣٦ ـ معجم الطبراني الصغير ٢٥/١، ١٣٤ ط المدينة المنورة.

٣٧ ـ كنز العمال ١٤٤/١٥ ط حيدرآباد، الثانية.

٣٨ ـ منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ٩٦/٥.

٣٩ ـ فتح القدير للشوكاني ٢٧٠/٤

٤٠ - الروض النضير للسياغي ١٥١/١، ١٥٩، ١٧٠ الطبعة الثانية بمصر
 سنة ١٣٨٨هـ.

١٤١ مشكاة المصباح للخطيب التبريزي ج٣ الحديث ٦١٢٦، ٦١٢٧ ط المكتب الإسلامي.

۲۶ مشكل الآثـار للطحـاوي ۱۸۸۱ - ۳۳۲ إلى ۳۳۷ ط حيــدر
 آباد.

- ٤٣ ـ صحيح ابن حبان، ص ٥٥٥ رقم الحديث ٢٢٤٥.
- ٤٤ ـ دلائل النبوة للبيهقي ١٣٣/١ ط دار النصر بمصر سنة ١٣٨٩هـ.
  - ٤٥ ـ جمع الجوامع للسيوطي، رقم ٦٧٦٢.
  - ٤٦ الشفاء للقاضى عياض ٤١/٢ ط الأستانة سنة ١٣٠٤هـ.
- ٤٧ ـ شرح الشفاء لملا علي القاري ٨٠/٢، ٨٢ ـ ٨٣ ط عثمانية سنة
   ١٣١٦هـ.
  - ٤٨ شرح الشهاب للشهاب الخفاجي ٤٠٩/٣.
  - ٤٩ ـ الأمالي الخميسية للشجري ١٥١/١ ط بيروت.
  - ٥٠ الأمالي لأبي طالب الهاروني، ص ١١٢ ط بيروت.
    - ٥١ الكامل لابن عدي ١٢٧/٧ ط دار الفكر بيروت.
  - ٥٢ ـ الضعفاء للعقيلي ٣٠٤/٣ ط دار الكتب العلمية بيروت.
- ٥٣ أخلاق النبوة، ص ١١٠ نقلاً عن موسـوعة أطـراف الحديـث النبوي.
  - ٥٤ ـ الأنوار المحمدية للنبهاني، ص ٤٣٤ ط بيروت سنة ١٣١٢هـ.
    - ٥٥ ـ الفتوحات المكية، الباب ٢٩ ص ٢٥٥.
  - ٥٦ جواهر البحار للنبهاني ٣٦/١، ١٤٢/٣ ط مصر سنة ١٣٧٩هـ.

- ٥٧ ـ فرائد السمطين للحمويني ٣٦٧/١.
- ٥٨ ـ المناقب لابن المغازلي، ص ٣٠١ ـ ٣٠٦ ط إيران سنة ١٣١٢هـ.
   ٥٩ ـ المناقب للخوارزمي، ص ٣٥ ط إيران.
  - ٦٠ ـ الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي، ص ٨ ـ ٩ ط إيران.
  - ٦١ ـ الشرف المؤبّد لآل محمد للنبهاني، ص ٦ ـ ١٢ ط بيروت.
  - ٦٢ ـ نور الأبصار للشبلنجي، ص ١٢٣ ط دار الكتب العلمية.
- ٦٣ ـ الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي، ص ١٨ ط الأدبية مصر
   سنة ١٣١٦هـ.
  - ٦٤ ـ إسعاف الراغبين للصبان بهامش نور الأبصار، ص ١١٤ ـ ١١٧.
- ٦٥ ـ مشارق الأنوار للحمزاوي، ص ٨٩ ط الشرق بمصر سنة ١٣٦٥هـ.
- ٦٦ ـ جواهر العقدين للسمهودي ٢/ق٥/٧ ـ ٨ ـ ١٣ إلى ١٦، ٢٤ ط
   بغداد.
- ۱۲۲/۲ (٤٨/١ ما البني هاشم من الفضل للحداد ١٩٨/١ ١٦٢/٢
   ط جاوا.
- ٦٦ ذخائر العقبى للمحب الطبري، ص ٢١ ٢٤، ٨٧ ط القدسي
   ٩٠٠ بصر.
  - ٦٩ ـ الرياض النضرة للمحب الطبري ١٨٨/٢، ٢٠٣.
- ٧٠ ـ كفاية الطالب للكنجى الشافعي، ص ٥٤، ٩٣، ١٥١، ٢٠٢،

٣٠١، ٢٤٢ ط النجف الثانية.

٧١ ـ تذكرة خواص الأمة، ص ٢٤٤ ط النجف.

٧٢ ـ مطالب السؤول لابن طلحة، ص ٨ ط إيران.

٧٣ ـ السيرة الحلبية.

٧٤ ـ شرح المواهب اللدنية للزرقاني ٤/٧ ط الأزهرية سنة ١٣٢٨هـ.

٧٥ ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ١٤/٣ ط مصطفى عمد سنة ١٣٥٦هـ.

٧٦ ـ الصواعق المحرقة لابن حجر، ص ٨٥ ـ ٨٧ ط مصر سنة ١٣١٢هـ.

٧٧ ـ الكافي الشاف لتخريج أحاديث الكشاف، ص ٢٦ ط في آخر
 تفسير الكشاف ط مصطفى محمد.

٧٨ ـ الإصابة لابن حجر العسقلاني ٣٢٩/١، ٥٠٢/٢ ، ٣٦٧/٤ ط مصطفى محمد.

٧٩ - الخصائص الكبرى للسيوطي ٣٢٩/٣ ط مصر بتحقيق هراس.

٨٠ ـ الإتقان للسيوطي ٢٠٠/٢ ط مصطفى محمد سنة ١٣٨٦هـ بمصر.

۸۱ - أســـد الغابــة ۹/۲ - ۱۲ - ۱۸ - ۲۰، ۱۱/۳، ۱۱/۳، ۲۹/۶، ۱۷٤/۵، ۱۷٤/۵ ط مصر .

٨٢ - تاريخ ابن عساكر ٢٥٠/١ ترجمة الإمام علي علي النفخ، وأيضاً في ترجمة الإمام الحسن عليته.

- ۸۳ ـ تهذیب تاریخ ابن عساکر لابن بدران ۲۰۷/۶، ۳۱۷ ـ ۳۱۸.
  - ٨٤ الاستيعاب ٤٦٠/٢ ط حيدر آباد.
  - ٨٥ ـ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١٢٦/٩، ٢٧٨/١٠.
    - ٨٦ تاريخ جرجان للسهمي، ص ٢٦ ط حيدر آباد.
      - ٨٧ حبيب السير ١١/١ ٤٠٧ ط الحيدري إيران.
  - ٨٨ التاريخ الكبير للبخاري (الكُنّي)، ص ٢٥ ط حيدرآباد.
- ۸۹ ـ التاريخ الكبير للبخاري ١/ق٢/١١٠، ١٩٦ ط أفست عن حيدر
   آماد.
  - ٩٠ ـ منحة المعبود ١٢٩/٢ ط المنيرية بالأزهر سنة ١٣٧٢هـ.
    - ٩١ ـ أنساب الأشراف للبلاذري ١٠٤/١ ط بيروت.
      - ٩٢ ـ سير أعلام النبلاء للذهبي ١٩٠/٣ ط مصر.
- ٩٣ ـ مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصبهاني، ص ٥٢ ط مصر
   بتحقيق صقر.
  - ٩٤ ـ مقتل الحسين للخوارزمي ٥٧/١ ط النجف.
  - ٩٥ ـ العقد الفريد ١٩٤/٢ ط العامرة بمصر، ٣١١/٤ ط محققة.
    - ٩٦ ـ شرح نهج البلاغة للمعتزلي ١١/٤ ط مصر الأولى.
      - ٩٧ ـ تاريخ أصبهان لأبي نعيم ١٠٨/١.
      - ٩٨ ـ حلية الأولياء لأبي نعيم ١٥٣/٤.

۹۹ ـ تاریخ ابن کثیر ۳۳۷/۷، ۳۵/۸.

١٠٠ ـ نظم درر السمطين للزرندي، ص ٢٣٨ ط النجف.

١٠١ ـ سمط النجوم العوالي للعصامي المكي ٤٨٨/٢ ط السلفية.

١٠٢ ـ المعرفة والتاريخ للفسوي ١/٨٩١ ط بغداد.

١٠٣ ـ نزهة المجالس للصفوري ٢٢٢/٢ ط محمد على صبيح بمصر.

١٠٤ ـ تاريخ الإسلام للذهبي ٦/٣.

١٠٥ - شرح الشمائل لجسوس ٨٥/١ ط محمد علي صبيـح سـنة ١٣٤٦هـ.

١٠٦ - شرح الشمائل لملا علي القاري ١٢٢/١ ط مصطفى البابي سنة ١٣١٨ هـ.

۱۰۷ - بهجة المحافل لعماد الدين العامري ٣٩٩/٢ - ٤٠٠ أفست طبع المجمالية بمصر سنة ١٣٣١هـ.

١٠٨ - عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي ٨٥/١٢ ط دار العلم للجميع.

١٠٩ ـ جمع الفوائد للروداني المغربي ٣٦٧/٢ ط الأولى سنة ١٤٠٤هـ.

١١٠ التاج الجامع للأصول للشيخ منصور علي ناصف ٣٠٨/٣،
 ١٨٥/٤ ط عيسى البابى الحلبى مصر.

١١١ - المجموعة النبهانية ١٠٦/١، ٢٠٢.

۱۱۲ - شرح قصيدة الصاحب بن عباد للقاضي جعفر بن أحمد البهلولي اليماني، ص ٩٣.

١١٣ ـ التبصرة لابن الجوزي ٤٥٢/١ ط عيسى البابي الحلبي.

١١٤ ـ معترك الأقران للسيوطى ٤٩٧/١.

١١٥ ـ تاريخ القرماني، ص ١٢٠ ط بغداد على الحجر سنة ١٢٨٢هـ.

١١٦ - الحسن والحسين لمحمد رضا، أمين مكتبة جامعة فؤاد الأول،
 ص ٦ - ٧، ط مصر سنة ١٣٧٧هـ.

## خلقت أنا وعلى من نور واحد

٥٩ - قالَ النبيُّ أنا نورٌ وعلى يَنْزِلُ في الجنَّةِ جَنْبَ مَنْزِلي

أشار سيدنا الناظم دام ظله بقوله في هذا البيت إلى حديثين نبويّين:

الأول: إلى قوله ﷺ: «خُلقت أنا وعلي من نـورِ واحـد ». ومـا في معناه كما سيأتي.

الثاني: إلى قوله ﷺ: ﴿ يَا عَلَي أَمَا تَرْضَى أَنْ يَكُونَ مَنْزَلُكَ فِي الْجِنَةُ مِقَابِلُ مِنْزِلُكَ فِي الْجِنَةُ

أما الحديث الأول فقد رواه جماعة من الصحابة، منهم علي، وابن عباس، وعثمان، وسلمان، وأبو ذر، وسعيد، وجابر، وغيرهم. ونختار حديث أولهم وحديث آخرهم، ونحيل القارئ على أحاديث الباقين إلى مصادر أحاديثهم.

فأما حديث على فقد أخرجه الميرسيد على بن شهاب الهمداني في

وأخرج هذا أيضاً القندوزي في ينابيع المودة(١).

وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه الحمويني في فرائد السمطين، والكنجي الشافعي في كفاية الطالب، وابـن حجـر العسـقلاني في لسـان الميزان، والسيوطي في ذيل اللئالئ المصنوعة وغيرهم.

وأما حديث عثمان فقد أخرجه المير سيد علي بن شهاب الهمداني في المودة الثامنة من (مودة القربى وأهل العبا)، وعنه القندوزي الحنفي في ينابيع المودة(٢).

وأما حديث سلمان فقد أخرجه أحمد في فضائل الإمام، وابن المغازلي المالكي في المناقب، والديلمي في الفردوس، والخوارزمي الحنفي في المناقب، والكنجي الشافعي في كفاية الطالب، والحمويني في الفرائد، والحب الطبري في الرياض النضرة، والذهبي في ميزان الاعتدال، وابن حجر العسقلاني في لسان الميزان وغيرهم.

وأما حديث أبي ذر فقد أخرجه ابن المغازلي المالكي في المناقب،

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة، ص ٢٥٦ ط إسلامبول سنة ١٣٠٢هـ.

<sup>(</sup>٢) ينابيع المودة، ص ٢٥٦.

وسبط ابن الجوزي في التذكرة، وابن عراق في تنزيه الشريعة، والقندوزي في ينابيع المودة.

وأما حديث أبي سعيد فقد أخرجه الكنجي في كفاية الطالب.

وأما حديث جابر فقد أخرجه ابـن المغـازلي في المنـاقب، والصفـوري في نزهة المجالس، ولفظه عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قال:

إن الله خلقني أنا وخلق عليًّا من نورين بين يدي العرش، نسبِّح لله ونقدسُّه قبل أن يُخلق آدم بألفي عام، فلما خلق الله آدم أسكننا في صلبه، ثم نقلنا من صلبٍ طيب وبطن طاهر، حتى أسكننا في صلب إبراهيم، ثم نقلنا من صلب إبراهيم إلى صلبٍ طيِّب وبطن طاهر، حتى أسكننا في صلب عبد المطلب، ثم افترق النور في عبد المطلب، فصار ثلثاه في عبد الله وثلثه في أبي طالب، ثم اجتمع النور مني ومن على في فاطمة، فالحسن والحسين نوران من نور رب العالمين.

وإلى هذا الحديث أشار الحافظ الحمويني بقوله في فرائد السمطين:

أخوأحمدَ المختارِ صفوةِ هـاشم أبو السادةِ الغُرِّ الميامينَ مؤتمَـنُ وصيٌّ إمــام المرســـلينَ محمـــلهِ ﴿ عَلَيٌّ أَمَيرُ المؤمنينَ أبــو الحســنُ بنص محديث النفس والنور فاعلمن (١)

هما ظهرا شخصين والروح واحد

وبعد هذا كله أليس من الغريب أن نجد من ينسب وضع الحديث إلى بعض الغلاة من الشبعة، فيقول: ولهذا التوافق بين هذين الاسمين

<sup>(</sup>١) فرائد السمطين ١٥/١.

الكريمين ـ محمد وعلي ـ ولقائهما معاً قبل أن تتداولهما العرب، وتتعامل بهما، نظر بعض الغلاة من شيعة علي في هذا وعدُّوه شهادة على فضل علي... ولم يكتفوا بهذا، بل جعلوا هذا التوافق أمراً سماويًا، فوضعوا لذلك حديثاً نسبوه إلى النبي... (خُلقت أنا وعلي من نور، وكنا على يمين العرش قبل أن يُخلق آدم بألفي عام، ثم خلق الله آدم فانتقلنا في أصلاب الرجال، ثم جعلنا في صلب عبد المطلب، ثم شقَّ أسماءنا من اسمه، فالله عمود وأنا محمد، والله الأعلى وعلى على!!).

ثم نقل عن الشوكاني قوله في تعليقته على هذا الحديث: وهـو موضوع، وضعه جعفر بن أحمد بن علي بن بيان... وكان رافضياً وضَّاعاً.

أقول: لقد مرَّت أسماء الصحابة الذين رووا الحديث، وأسماء أصحاب المصادر الذين أخرجوا أحاديثهم مع أسماء كتبهم، فهل كان فيهم بعض الغلاة من شيعة على كما يقول الكاتب؟(١)

وهل فيهم من اسمه جعفر بن أحمد بن علي بن بيان الذي وصفه الشوكاني بالرفض، ورماه بالوضع؟

وعلى الباحث أن يرجع إلى المصادر المشار إليها، ليعلم أن أصحابها رووا الحديث بأسانيد ليس بين رجالها من اسمه جعفر بن أحمد المذكور، وجميع أصحاب المصادر ليسوا من الشيعة، بل هم من المذاهب الإسلامية

 <sup>(</sup>۱) راجع كتاب علي بن أبي طالب بقية النبوة وخاتم الخلافة لعبد الكريم الخطيب، ص
 ٩٢ مط السنة المحمدية سنة ١٣٨٦هـ، ١٩٦٦م.

خُلقت أنا وعلى من نور واحد \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

الأخرى، وفيهم الحنبلي كأحمد إمام الحنابلة، وفيهم الحنفي والشافعي والمالكي، فراجع.

#### 00000

• ٩ - ... ... ... يَنْزِلُ فِي الجُنَّةِ جَنْبَ مَنْزِلِي

أشار سيدنا الناظم دام ظله إلى الحديث الذي فيه أنَّ منزل علمي وقصره - إلى جنب منزل النبي ﷺ كل من على، وسلمان، وعبد الله بن أبي أوفى، وحذيفة.

وللاختصار نذكر حديث أولهم وآخرهم، ونحيل القارئ إلى مراجعة المصادر التالية بعد ذلك للاطلاع على أحاديث الآخرين.

أما حديث على فقد أخرجه الهاروني في أماليه عن علي قال: كان لي عشرة من رسول الله والله الحبُّ أن لي بإحداهن ما طلعت عليه الشمس، قال لي: يا على أنت أخي في الدنيا وفي الآخرة، وأقرب الخلائق مني في الموقف يوم القيامة، ومنزلي يواجه منزلك في الجنّة كما يتواجه منزل الأخوين في الله، وأنت الولي، والوزير، والوصبي، والخليفة في الأهل والمال وفي المسلمين في كل غيبة، وأنت صاحب لوائي في الدنيا والآخرة، وليّي، ووليي وليّ الله، وعدوك عدوّي، وعدوّي عدوّ الله تعالى (١).

وأما حديث حذيفة، قال: قال رسول الله عليه الله التخذيي

<sup>(</sup>١) أمالي الهاروني، ص ٦٥.

وفي الختام نذكر بعض مصادر الحديثين المشار إليهما في البيت السابق:

- ١ ـ فضائل أحمد (نسخة مصورة).
- ٢ ـ المناقب لابن المغازلي المالكي، ص ٨٧ ـ ٨٩ ط إيران.
  - ٣ ـ المناقب للخوارزمي الحنفي.
- ٤ ـ مقتل الحسين عَلَيْنَكُم، للخوارزمي الحنفي ٤٢/١ ـ ٥٠ ط النجف.
  - ٥ نظم درر السمطين للزرندي، ص ٧٩ ط النجف.
- ٦١ كفاية الطالب للكنجي الشافعي، ص ٢٢٧، ٣١٤ ٣١٦ ط
   النجف الثانية.
  - ٧ ـ تذكرة خواص الأمة لسبط ابن الجوزي.
  - ٨ الرياض النضرة للمحب الطبري ١٦٤/٢ ط الخانجي بمصر.
    - ٩ ـ فرائد السمطين ٣٦/١، ٤١، ١٠٢ ـ ١٠٤ ط بيروت.
    - ١٠ ـ تاريخ ابن عساكر ١٣٥/١ (ترجمة الإمام) ط بيروت.
  - ١١ ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٠٠/٢ ط مصر الأولى.

خُلقت أنا وعلي من نور واحد ...........

#### ۱۳۰۲هـ.

- ١٣ ـ نزهة المجالس للصفوري ٢٣٠/٢ ط مصر.
- ١٤ ـ اللثالئ المصنوعة للسيوطي ١٦٦/١ ط مصر.
- ١٥ ـ الفوائد المجموعة للشوكاني، ص ٣٤٢ ط مصر.
  - ١٦ ـ تنزيه الشريعة لابن عراق ٣٥١/١ ط مصر.
    - ١٧ ـ ميزان الاعتدال ٥٠٧/١ ط القاهرة.
    - ١٨ ـ لسان الميزان للعسقلاني ٣٧٧/٣.
    - ١٩ ـ أمالي الهاروني، ص ٦٥ ط بيروت.
      - ٢٠ ـ العلل المتناهية ٢/٢٤٩.

# على ﷺ أول الناس إسلاما

٩٦– أقْدَمُكُم سِلْماً وإسْلاماً أَتَى ...... ... ... ...

أشار سيدنا الناظم دام ظلّه إلى ما ورد عنه ﷺ في حق علي السَّنِينَ الله ووصفه له بأنَّه أقدم أمته سلماً، وأعظمهم حلماً، وأكثرهم علماً ونحو ذلك، وقد روى بهذا اللفظ ونحوه عن جماعة من الصحابة منهم عائشة، وأسماء، وبريدة، وجابر، وابن عباس، وأنس، وعلي الهلالي، وغيرهم.

كما أشار دام ظله إلى ما ورد عنه ﷺ بلفظ: ﴿ أنت أول من آمن بي ››. أو قوله: ﴿ أول هذه الأمة وروداً على نبيها ﷺ أولها إسلاماً على ابن أبي طالب ››.

ونحو ذلك مما يؤدِّي معناه، وهذا ما رواه جماعة من الصحابة، منهم: علي، وسلمان، وابن عباس، وأبو ذر، وبريدة، وابن مسعود، وعفيف الكندي، وأبو رافع، وزيد بن أرقم، وغيرهم، وقد مرَّ بعض ذلك علي ﷺ، أول الناس إسلاما

في مناسبات متقدمة، فلتراجع.

والآن لنقتصر على ما ورد فيه لفظ «أقدمهم - أو أقدم أمَّتي - سلماً »... الخ، وهذا ما روته عائشة قالت: حدَّتني فاطمة ابنة محمد أنَّ النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قال لها: زوجتك أعلم المؤمنين علماً، وأفضلهم حلماً «).

وروته أسماء بنت عميس، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم لفاطمة: زوَّجتكِ أقدمهم سِلماً، وأعظمهم حلماً، وأكثرهم علماً<sup>(1)</sup>.

ونكتفي بهذين النصين روماً للاختصار، ومن شاء الاستزادة فليرجع إلى المصادر التالية:

- ١- تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام) ٢٣٣/١، ٢٣٤ ٢٤٤.
  - ٢ ـ أنساب الأشراف للبلاذري ١٠٤/١.
  - ٣ كنز العمال ٢٠٥/١٢، ٩٨/١٥، ص ١١٨.
    - ٤ المصنف لعبد الرزاق ٥/٠٥٥.
      - ٥ المعجم الكبير للطبراني.
      - ٦ مجمع الزوائد ١٠٢/٩، ١١٤.
    - ٧ جواهر العقدين ٢/ق١/١٢٧.

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق (ترجمة الإمام) ٢٤٥/١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

- ٨ ـ مناقب الخوارزمي، ص ٦٣، ١٦٩.
- ٩ ـ المغنى للقاضى عبد الجبار ١٣٨/٢ ـ ١٣٩.
  - ١٠ ـ إتحاف السادة المتقين ٢٢٧/٨.
  - ١١ ـ تاريخ الإسلام للذهبي ١٩٥/٢.
  - ١٢ ـ سمط النجوم العوالي ٤٩١/٢.
- ١٣ ـ كتاب الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي، ص ٤٧١.
  - ١٤ ـ أمالي الهاروني، ص ٨٨.
- ١٥ ـ شرح قصيدة الصاحب بن عباد في أصول الدين للقاضي البهلولي، ص ٧٣.
  - ١٦ الروض النضير للسياغي ١٦٨/١.
    - ١٧ ـ ينابيع المودة، ص ٨٦.
    - ١٨ ـ المستدرك للحاكم ١٢٩/٣.
  - ١٩ ـ علل الحديث لابن أبي حاتم، ص ٢٦٤.
    - ٢٠ ـ المصنف لابن أبي شيبة ١٢/٨٣.
- ٢١ جمع الجوامـع للسـيوطي، ص ٤٢٧٤، ٤٢٧٤ طبـع مجمـع البحوث.
  - ٢٢ ـ تذكرة الموضوعات للفتني، ص ١٧٨.
  - ٢٣ ـ المغنى عن حمل الأسفار للعراقي ٢٦٦/٣ ط عيسى البابي.

### لا فتي إلا على

٩٦ - ... ... ... وفيه قد جاءً حديثُ لا فتي

إشارة منه دام ظلّه إلى ما جاء في حق الإمام أمير المؤمنين عَلَيْتُهُمْ من نداء ملَك يقال له (رضوان) في يوم بدر: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي.

أخرجه ابن عساكر في تاريخه بسنده عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي، قال: لما خرج رسول الله والمنتخ إلى المدينة في الهجرة، أمرني أن أقيم بعده حتى أؤدي ودائع كانت عنده للناس، وإنما كان يُسمى الأمين، فأقمت ثلاثاً، وكنت أظهر ما تغيبت يوماً واحداً، ثم خرجت فجعلت أتبع طريق رسول الله والمنتخب عنى عمرو بن عوف ورسول الله والمنتخب مقيم فيهم، فنزلت على كلثوم بن الهدم، وهنالك منزل رسول الله والمنتخب في حضوره عليه في بدر ومعه ملك يُنادي: لا سيف إلا ذو الفقار،

ولا فتى إلا علي<sup>(۱)</sup>.

وأخرجه أيضاً ابن سعد بتفاوت في الطبقات في ترجمة الإمام أمير المؤمنين (٢)، وابن كثير في تاريخه (٣)، والحاكم في المستدرك (٤)، وابن عدي في الكامل، والكنجي الشافعي في كفاية الطالب (٥)، وأخرجه من تسعة طرق، وأخرج ثامنها فقط عن ستة عشر شيخاً له، وتعقبه بقوله: أجمع أثمة الحديث على نقل هذا الجزء كابراً عن كابر، رزقناه عالياً بحمد الله عن الجم الغفير كما سقناه، وقال: ورواه الحاكم مرفوعاً، وأخرجه عنه البيهقي في مناقبه (١).

وستأتي بقية المصادر في النهاية.

وأما حديث النداء في يوم أحد فقد أخرجه ابن هشام في سيرته (٧)، والطبري في تاريخه (٨) وغيرهما، وستأتي أسماؤهم في قائمة المصادر آخر البحث.

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ١٣٩/١ (ترجمة الإمام).

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى ٢٢/٣ ط بيروت.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ٧/٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) المستدرك ٢٨٥/٢، ١٣٤/٣.

<sup>(</sup>٥) كفاية الطالب، الباب ٦٩.

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى ٢٧٦/٣.

<sup>(</sup>٧) السيرة النبوية ١٠٠/٢ ط الحلبي.

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطبري ٥٠٩/٢ ـ ٥١٤ ط محقة.

وإليك حديثه كما عند الطبري، فقد روى بسنده إلى أبي رافع قال: لما قَتَلَ علي بن أبي طالب أصحاب الألوية، أبصر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم جماعة من مشركي قريش، فقال لعلي: احمل عليهم. فحمل عليهم ففرَّق جمعهم، وقتل عمرو بن عبد الله الجمحي، قال: ثم أبصر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم جماعة (أخرى) من مشركي قريش، فقال لعلي: احمل عليهم. فحمل عليهم ففرَّق جماعتهم، وقتل شيبة بن مالك أحد بني عامر بن لؤي، فقال جبرئيل: يا رسول الله، إنّ هذه المواساة. فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: إنّه مني وأنا منه. فقال جبرئيل: وأنا منكما. قال: فسمعوا صوتاً:

وإلى القارئ مصادر ذلك في يومي بدر وأحد:

- ١- كفاية الطالب للكنجي الشافعي، ص ٢٧٧ ـ ٢٨١ الطبعة الثانية.
  - ٢- المناقب لابن المغازلي المالكي، ص ١٩٩ ط إيران.
  - ٣ ـ المناقب للخوارزمي الحنفي، ص١٠٠ ـ ١٣٣ ط إيران.
  - ٤ الرياض النضرة للمحب الطبري ١٩٠/٢ ط الخانجي بمصر.
- ٥ ذخائر العقبي للمحب الطبري، ص ٦٨، ٧٤ ط القدسي بمصر.
  - ٦- غرر الخصائص الواضحة للوطواط، ص ٢٩٢ ط الشرفية.
  - ٧- تاريخ ابن كثير الشامي ٢١٣/٧، ص ٢٣٥ ط مصر الأولى.

٨ ـ نزهة المجالس للصفوري ٢٠٩/٢ ط مصر الأولى.

٩ - تمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع الشيباني، ص ٢٣٨ ط

### مصر.

١٠ ـ المقاصد الحسنة للسخاوي، ص ٤٦٦ ط القدسي.

١١ ـ ينابيع المودة، ٢٠٩، ٢٥١ ط إسلامبول.

١٢ ـ سيرة ابن هشام ١٠٠/٢ ط الحلبي.

١٣ ـ تاريخ الطبري ٥٠٩/٢ ـ ٥١٤ ط مصر دار المعارف.

١٤ ـ معجم الطبراني (في ترجمة أبي رافع) ط بغداد.

١٥ ـ الأغاني ١٩٢/١٥ ط دار الكتب.

١٦ ـ الروض الأنف للسهيلي ١٤٣/٢ ط مصر.

١٧ ـ تذكرة خواص الأمة لسبط ابن الجوزي الحنفي، ص ٣٠ ـ ٣١
 ط النجف.

۱۸ شرح نهج البلاغة للمعتزلي ۲۸۱/۵، ۲۳٦/۳، ص ۳۸۰ ط
 مصر الأولى.

١٩ ـ فرائد السمطين ١/٢٥٧ ط بيروت.

٢٠ ـ نظم درر السمطين للزرندي، ص ١٢٠ ـ ١٢١ ط النجف.

٢١ ـ الفصول المهمة للصفاقسي المالكي، ص ٣٨ ط النجف.

٢٢ ـ نور الأبصار للشبلنجي، ص ٤٥ ـ ٤٦ ط العامرة بمصر.

لا فتى إلا على ..........

٢٣ ـ طبقات ابن سعد ٢٢/٣ ط بيروت.

٢٤ ـ تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام) ١٣٩/١ ط بيروت.

٢٥ ـ مستدرك الصحيحين للحاكم ٣٨٥/٢، ١٣٤/٣ ط أفست بيروت.

٢٦ - السنن الكبرى للبيهقى ٢٧٦/٣ ط حيدر آباد.

٢٧ ـ فتح الباري لابن حجر العسقلاني ١٩٦/١٠ ط مصر الثانية.

٢٨ - كنز العمال للمتقى الهندي ١٥٤/٣ الحديث ٢٤٢١٢.

٢٩ ـ شرح المقاصد للتفتازاني ٢٢٠/٢ ط الأستانة.

٣٠ ـ كشف الخفا ومُزيل الالتباس للعجلوني ٥٠٦/٢ ط مصر.

٣١ ـ سمط النجوم العوالي للعصامي ٥٠٥/٢ نشر السلفية.

٣٢ ـ الموضوعات لابن الجوزي ٣٨٢/١ ط مصر.

٣٣ ـ اللثالئ المصنوعة للسيوطي ١٨٩/١ ط مصر، الأولى.

٣٤ ـ لسان الميزان لابن حجر ٤٠٦/٤ ط حيدر آباد.

٣٥ ـ ميزان الاعتدال للذهبي ١٧/٢، ٣٢٤/٣ ط محققة بمصر.

٣٦ ـ مجمع الزوائد للهيثمي ١١٤/٦ ط القدسي.

٣٧ - معجم الشعراء للمرزباني، ص ٢٨٠ ط مصر.

٣٨ - تنزيه الشريعة لابن عراق ٣٨٥/١ ط محققة بمصر.

٣٩ - النهاية في اللغة لابن الأثير (فقر) ١٠٤/٢ ط الخيرية.

٤٠ ـ تاج العروس للزبيدي (فقر) ٧٤٢/٣ ط مصر الأولى.

### حادثة المباهلة

٩٧ – أليسَ يكفي آيةُ المباهلةُ ان عليًّا نفسُ طَهَ الفاضلةُ

أشار سيدنا الناظم دام ظله إلى ما ورد في آية المباهلة، وذلك في قوله تعالى ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا لَـدْعُ الْبُنَاءَلَا وَالْفُسَكُمْ وَالْفُسَنَا وَالْفُسَكُمْ لُـمَّ لَئِتْهِلْ فَتَحَمْلُ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ (١).

فقد ذكر المفسرون وأصحاب الحديث والسير وغيرهم في سبب نزولها: أن النبي الشيخ لما دعا نصارى نجران إلى الإسلام جاءه منهم وفد للمفاوضة يضم ستين عضواً بينهم ثلاثة عشر رجلاً من أشرافهم وذوي الرأي والحجى منهم، وكان الوفد برئاسة ثلاثة، وهم العاقب واسمه عبد المسيح وهو أميرهم، والسيد واسمه الأيهم، وهو صاحب رحلهم، وأبو

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ٦١.

حارثة وكان صاحب مدراسهم وأسقفهم وحبرهم الأعظم.

ولما أتوا النبي الشيئة في المسجد وكانت عليهم أردية الحرير وخواتيم الذهب وقد أظهروا الصليب، فسلّموا عليه فلم يرد عليهم ولم يكلمهم، فانطلقوا يلتمسون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف لمعرفة سابقة لهم بهما، فوجدوهما في مجلس للمهاجرين، فأخبروهما بذلك فلم يحيرا جواباً، وقالا لعلى ـ وكان حاضراً ـ: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟

قال: أرى أن يضعوا حُلكهم هذه وخواتيمهم ثم يعودون إليه. ففعلوا ذلك، وجاؤوا فسلّموا فردَّ عليهم، فعرض عليهم الإسلام فامتنعوا، وكثر الكلام والجدال، فنزلت عليه الآية الكريمة، فقرأها ودعاهم إلى المباهلة، فرضوا بذلك وتواعدوا من الغد.

فخرج رسول الله الله الله من الغد وعليه مرط من شعر أسود، يحتضن الحسين وقد أخذ بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها، وهو يقول لهم: إذا دعوت فأمنوا. فلما رأى النصارى ذلك المشهد قال الأسقف: يا معشر النصارى إني لأرى وجوها لو أقسمت على الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بها، فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة.

وفي حديث سعد بن أبي وقاص ـ كما في صحيح مسلم والترمذي ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي والإصابة لابن حجر وغيرها ـ قال: لما نزلت هذه الآية ﴿قُلْ تَعَالُوا نَدْعُ ابْنَاءَنُا وَابْنَاءَكُمْ ﴾ الآية دعا رسول الله

الله عليًّا وفاطمة وحسناً وحسيناً، وقال: اللهم هؤلاء أهلي.

وفي تفسير الرازي أنه عنه لما خرج في المرط الأسود فجاء الحسن رضي الله عنه فأدخله، ثم جاء الحسين رضي الله عنه فأدخله، ثم فاطمة ثم علي رضي الله عنهما، ثم قال ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾. ثم قال الرازي: واعلم أن هذه الرواية كالمتفق على صحَّعا بين أهل التفسير والحديث.

وفي تفسير السراج المنير للشربيني روى ذلك عن عائشة بنحو ما مرً عن الرازي مرسلاً، ثم قال: وفي ذلك دليل على نبوَّته والله وعلى فضل أهل الكساء رضى الله تعالى عنهم... الخ.

وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث: وقد تواترت الأخبار في التفاسير عن عبد الله بن عباس وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أخذ يوم المباهلة بيد علي وحسن وحسين وجعلوا فاطمة وراءهم، ثم قال: هؤلاء أبناؤنا وأنفسنا ونساؤنا، فهلموا أنفسكم وأبناءكم ونساءكم، ﴿ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجُعُلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِينَ ﴾ (١).

فقال العاقب للسيد: لا تلاعنه، إنـك إن لاعنتـه لا نفلـح نحـن ولا أعقابنا. وقالوا: يا أبا القاسم رأينا أن لا نباهلك. ثم تفـاوضوا حتى رضوا بأن يعطوا الجزية عن يد وهو صاغرون.

وهذه المنقبة الجليلة والمكرمة والفضيلة التي تواترت الأخبار في

<sup>(</sup>١) علوم الحديث للحاكم، ص٥٠.

التفاسير عن عبد الله بن عباس وغيره أنها في الخمسة أهل الكساء كما مرً عن الحاكم النيسابوري، وأنها كالمتفق على صحَّتها بين أهل التفسير والحديث كما مرَّ عن الرازي ذلك، ونضيف إلى قوله وبالأحرى نصحِّح له قوله أن ذلك مما اتفق على تصحيحه غير واحد من أهل التفسير والحديث والتاريخ بل وحتى كتب الأدب، فهذا أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني روى الحديث بسبعة أسانيد، وقال في بعضها: وحدثني به جماعة آخرون بأسانيد مختلفة، واللفظ يزيد وينقص.

وللإخبات بصحَّت فقد أرسل إرسال المسلمات كما في تفاسير الرازي، والقرطبي، والنسفي، وابن جزي، والشربيني، والجلالين، وفي غيرها كتاريخ ابن الأثير، ومختار الأغاني لابن منظور، وغيرها وغيرها. وفعل ذلك الخوارزمي الحنفي بعد أن روى الحديث بأسانيد متعددة، ثم ذكر المراسيل، وحتى نظمه الشعراء، واحتج به المتكلمون والفقهاء.

أقول: مع هذا كله لم يسلم الحديث من كيد الحاسدين المعاندين، وحقد الحاكمين الماكرين، ومن يلهث في ركابهم من الضالعين الضالين، فتجاهله بعض وشوَّهه آخر، ودسَّ فيه ثالث، وحرَّفه رابع، ولعل هناك خامساً وسابعاً يجدهم الباحث المتبع، أتدري لم ذلك كله؟

والجواب بكل بساطة: لأن الحديث كما يقول الزمخشري في كشافه: لا دليل أقوى من هذا على فضل أصحاب الكساء، وهم علي وفاطمة والحسنان. يالله وللمسلمين، ما بال النصارى يعترفون بفضلهم حين رأوا وجوههم فقالوا: (نرى وجوهاً لو أقسمت على الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله). وينكر فضلهم من يزعم أن له في الإسلام نصيباً، لماذا ذلك كله؟ ليزيلوا الحق عن أهله، ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُله﴾؟

والمنكرون في ذلك أربعة أنماط، ولا يعدم الباحث غيرهم من الأخلاط بين الأسقاط.

فالنمط الأول الذي تجاهل حديث المباهلة بالمرة، فذكر حديث وفد نصارى نجران، لكنه لم يذكر أسماء من خرج بهم شي للمباهلة، وهم كثيرون، ونختار مثالاً لهم صنيع البخاري في صحيحه، وابن سعد في طبقاته، وابن هشام في سيرته، ولعلهم أقدم محدّث وكاتب ومؤرخ سيرة صنعوا ذلك، فتبعهم غيرهم خصوصاً من شرح كتابي البخاري وابن هشام.

أما البخاري فلم يذكر في كتاب التفسير من صحيحه آية المباهلة ضمن تفسيره لآيات من سورة آل عمران، ولم يشر إلى قصتها من قريب أو بعيد، لكنه في كتاب المغازي ذكر عنوان (باب قصة أهل نجران)، فذكر ثلاثة أحاديث:

١ - بسنده عن حذيفة، قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى
 رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يريدان أن يلاعناه، قال: فقال

أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لإن كان نبياً فلاعنًا فلا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلاً أميناً، ولا تبعث معنا إلا أميناً.

فقال: لأبعثن معكم رجلاً أميناً حق أمين حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: هذا أمين هذه الأمة.

٢ ـ بسنده عن حذيفة، وهو كسابقه وقريب من لفظه.

 ٣ ـ بسنده عن أنس عنه صلى الله عليه [وآله] وسلم، قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح.

هذا ما ذكره البخاري في صحيحه (الذي هو أصح كتـاب بعد كتـاب الله فيما يقولون)، ولم يزد على ذلك، وكأنه عقد البـاب لذكر أمانة أبي عبيدة بن الجراح، ولعل من المدهش أنه لم يذكر في مناقب أبي عبيدة سوى حديثين من هذه الثلاثة، هما أحد حديثي حذيفة والآخر عن أنس.

وحيث إن الحديث عن إرسال أبي عبيدة مع نصارى نجران دعوى بلا برهان، لذلك فقد اضطر أحد شرَّاح صحيحه وهو الحافظ ابن حجر العسقلاني أن قال: ذكر أهل السير ومنهم ابن إسحاق: أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم بعث عليًا إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم، وهذه القصة غير قصة أبي عبيدة، لأن أبا عبيدة توجَّه معهم، فقبض مال

الصلح ورجع، وعلى أرسله النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم بعد ذلك يقبض منهم ما استحق عليهم من الجزية، يأخذ بمن أسلم منهم ما وجب عليه من الصدقة، والله أعلم(١).

ونحن أيضاً نقول له: والله أعلم بصحة ما يقول، ولا يهمنا ذلك بمقدار ما يهمنا تنبيه القارئ إلى ما ذكره البخاري في حديثه الأول من قوله: (جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يريدان أن يلاعناه).

كيف يمكن تصديقه في ذلك ، والقرآن الكريم شاهد على كذبه فهو صريح في خطابه، فصيح في بيانه، حيث يقول مخاطبا نبيه الكريم ﴿فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا لَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَتَجْعَلْ فَتَجْعَلْ لَعَنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾، فإن الآية الكريمة دلَّت على أن إرادة طلب الملاعنة إنما كان من الرسول عليه المن العاقب والسيد.

ثم إذا صحَّ ما زعمه في روايته أنهما جاءا يريدان أن يلاعناه، قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا نفعل.

ماذا حدث لهما فبدّل رأيهما؟ إذ أن قول أحدهما لصاحبه لا تفعل يدل على حدوث ما استدعى ترك طلب الملاعنة، فما هـو ذلك الحادث يا ترى؟

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١٥٨/٩.

إنه ليس غير رؤيتهم تلك الوجوه التي قالوا عنها: (لو سألت الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله) كما في صحيح مسلم وغيره، فلم يغص "البخاري بذكرهم؟

وأما قول ابن حجر: ذكر أهل السّير ومنهم ابن إسحاق: أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم بعث عليًّا إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم.

فقد سبق له في كتاب المغازي في شرحه لحديث جابر، وفيه قوله: (فقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسعايته)، فقال ابن حجر: وقوله هذا (وقدم علي بسعايته) بكسر السين المهملة، يعني ولايته على اليمن، لا بسعاية الصدقة(١).

قال النووي تبعاً لغيره: لأنه كان يحرم عليه ذلك كما ثبت في صحيح مسلم في قصة طلب الفضل بن العباس أن يكون عاملاً على الصدقة، فقال له النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم: إنها أوساخ الناس. فكيف يصح قوله: بعث عليًا إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم.

هذا عن البخاري، وأما ابن سعد في كتابه الطبقات<sup>(٢)</sup> فقد طوى ذكر المباهلة بأهل البيت، فلم يشر إليها من قريب أو بعيد.

وأما ابن هشام فهو أيضاً على شاكلته في كتمان أمر المباهلة، فقد ذكر

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١٣٢/٩.

<sup>(</sup>٢) الطبقات ٨٤/٢ (وفد نجران).

عن ابن إسحاق وفد نصارى نجران، وذكر آية المباهلة والدعوة إليها، لكنه كتم أسماء من خرج بهم النبي المنتخ غداة المباهلة، وهم علي وفاطمة وابناهما الحسن والحسين، وتبعه على ذلك أيضاً شارح سيرته السهيلي في الروض الأنف.

ولا غرابة عندي فيما صنع ابن هشام بعد أن قرأته في سيرته فعرفته مؤرِّخ دولة، كما عرفت عدم أمانته في نقله عن ابن إسحاق في روايته، لكن الغرابة عندي من السهيلي في روضه، وهو هو في عمله وحفظه، كيف نمَّ على ابن هشام في عدم أمانته في هذا المقام، فقال في كتابه الروض الأنف:

وفي حديث أهل نجران زيادة كثيرة عن ابن إسحاق من غير رواية ابن هشام، منها أن راهب نجران حين رجع الوفد وأخبروه الخبر، رحل إلى النبي عليه فسمع منه، وأهدى إليه القضيب والقعب والبُرد الذي هو الآن عند خلفاء بني العباس يتوارثونه (۱).

والناظر في قول السهيلي هذا يجد مؤشراً واضحاً على حجم الزيادة الكثيرة التي اطلع عليها عن ابن إسحاق من غير رواية ابن هشام، لكنه لم يذكرها برمتها، ولماذا؟ ذلك ما نتلمس نحن الإجابة عليه!!

وهنا مثار العجب والاستغراب، إذا كانت الزيادة كثيرة وهـو قـد اطلع عليها، ونقل نبذة منها، لماذا لم يذكرها كلها بنصّها وفصّها كما اطلع عليها؟

<sup>(</sup>١) الروض الأنف ٥٠/٢.

ألا يكشف كتمانه عن دخيلة نفسه، وأنه هو الآخر لم يرق له رواية لم يطق ابن هشام ذكرها، فهو يشاركه هواه، وكأن الذي أهمه ذكره من محذوف رواية ابن هشام عن ابن إسحاق هو هدية الراهب للنبي القضيب والقعب والبرد الذي هو الآن عند خلفاء بني العباس يتوارثونه، وهذا هو بيت القصيد، وعليه النغم والنشيد في معزوفة الحاكمين من أمويين وعباسيين وحتى سلاطين الحكم العثماني.

ولولا خوف الإطالة والخروج عما نحن بصدده لأفدت القارئ بما وقفت عليه خلال مطالعاتي عن البردة النبوية التي كان الأمويون والعباسيون يزعمون وراثتها، وهيهات هيهات، فلا تزيدهم حسنات، ولا تمحو عنهم سيئات، رغم كل ما ذكره مؤرخوهم لها ولهم من الترهات(١).

(۱) ذكر ابن كثير في كتابه السيرة النبوية ٧١٢/٤؛ قال الحافظ البيهقي؛ وأما البرد الذي عند الخلفاء فقد روينا عن محمد بن إسحاق بن يسار في قصة تبوك أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أعطى أهل أيلة بردة مع كتابه الذي كتب لهم أماناً لهم، فاشتراها أبو العباس عبد الله بن محمد بثلاثمائة دينار ـ يعني بذلك أول خلفاء بني العباس وهو السفاح. اه.

قال ابن كثير: وقد توارث بنو العباس هذه البردة خلفاً عن سلف... الخ.

ونقرأ نحو ذلك في تاريخ القرماني، ص ٨٦ ط بغداد سنة ١٣٨٢هـ نقلاً عن الذهبي في تاريخه، فأين هذا مما ذكره السهيلي بأنها بردته التي أهداها له أسقف نجران؟

ومهما قرأنا عن الآثار النبوية وما كتبه المؤرخون عنها قديماً وحديثاً لا نجد غير المكرر والمعاد، وإذا حققنا في ذلك لا يثبت ما يقوله مؤرخو الحكم والدولة بأن البردة التي كانت عند الخلفاء العباسيين هي بردة النبي بالله عند خصوصاً إذا لاحظنا أن وفد ....

حادثة المباهلة

نصارى نجران كان في السنة العاشرة كما يظهر من تاريخ كتاب الصلح الذي كتبه وسارى نجران كان في السنة التاسعة من الهجرة، فكيف يصح ما زعمه السهيلي بأن ما وجده عند ابن إسحاق من غير رواية ابن هشام أن البردة التي كان يتوارثها العباسيون هي التي أهداها أسقف نجران إلى النبي والتي المداها أسقف المداها أسقف المداها أسقف المداها أسقف المداها أسقف المداها المداها أسقف المداه

أقول: كيف يصح هذا مع ما نقله ابن كثير عن الحافظ البيهقي عن ابن إسحاق أيضاً، أن بردة الخلفاء العباسيين هي التي اشتراها أبو العباس من أهل أيلة بثلاثماثة دينار، فالبردة واحدة، والراوي لها بزعمه أيضاً هو واحد وهو ابن إسحاق، فيا ترى أي الخبرين هو الصحيح؟

أقول: وليس يصحمنهما شيء، خصوصاً إذا قرأنا ما ذكره القرماني، ص ٨٦ عن البردة والقضيب الخ، وأن البردة هي التي أعطاها والمنافئة إلى كعب بن زهير حين أنشده قصيدته (بانت سعاد)، وأن معاوية أرادها منه فلم يعطها، فلما مات اشتراها من أبنائه بعشرين ألف درهم.

ونجد الحديث عن هذه البردة وأنها هي التي كان الخلفاء يتوارثونها إلى أن انتهت إلى المستعصم، فخرج بها لملاقاة هولاكو كبير التتار وبيده القضيب، فانتزعهما هولاكو، وجعلهما في طبق من نحاس فأحرقهما وذرى رمادهما في دجلة، وقال: ما أحرقتهما استهانة بهما، بل حرقتهما تطهيراً لهما. راجع عنها في تاريخ القرماني عند ذكر المستعصم.

كما نجد حديثاً عن البردة في شرح قصيدة (بانت سعاد) لابن هشام، وأوفى ما تجد عنها في (الآثار النبوية)، ص ١١ ط الثانية، سنة ١٣٧٥هـ لأحمد تيمور باشا دون غيرها من المصادر، ومهما يكن الحديث عن البردة والقضيب فليس لمن زعم من الحكام أنهما عنده له فيهما من نصيب، فقد قال الداعي الحسن بن زيد في كتابه إلى .

ولا يضيرنا كتمان السهيلي لبقية رواية ابن إسحاق، كما لم يضرنا تعامي ابن هشام عنها، فقد روى غير ابن هشام ذلك عنه، حتى لو لم يكن روى ابن إسحاق ذلك فليس ذلك بأمر خطير، فكم له من نظير ولا يضير.

أما النمط الثاني الذي شوَّه حديث المباهلة بحذف اسم علي من بين أسماء الذين أخرجهم النبي المستنق للمباهلة، ومن هذا النمط نفر نم هو على نفسه، فكشف عن دسه وأسه، نحو ما صنعه الطبري في تاريخه وإحدى رواياته في تفسيره، وابن كثير في تاريخه وتفسيره، والذهبي في كتابيه سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام.

وهناك آخرون كانوا في هذا الركاب، ولا نطيل معهم الحساب، كـابن قيم الجوزية في زاد المعاد، وابن حجر في فتح الباري، والحموي في خزانة الأدب.

ومن المحدَثين محمد الغزالي في فقه السيرة، وغيرهم.

ولا يهمنا استقصاؤهم بقدر ما يهمنا بيان مدى أمانة الثلاثة الذين تقدمت أسماؤهم.

محمد بن طاهر عامل العباسيين، وختمه بأبيات أنشأها على البديهة كما في أمالي أبي
 طالب الهاروني، ص ١١٨ جاء فيها قوله:

ردُّوا علينا تسراتُ والدنا خاعَمه والقضيب والحسرة وبيتُ ذي العرش سلَّموه لنا تليمه منا عصابةٌ طسهرة

وقال غيره:

رُدُّوا تراثَ محمدٍ رُدُّوا ليسَ القضيبُ لكم ولا البُردُ

فالطبري مثلا في تاريخه الذي يُعد من أعظم المصادر التاريخية، قد طوى الحديث عن المباهلة بالكلّية، ولم يزد على قوله في حوادث السنة العاشرة من الهجرة: وفيها قدم وفد العاقب والسيد من نجران، فكتب لهما رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم كتاب الصلح(١).

وبهذا الصنيع الشنيع يُعدّ من نمط البخاري وابن هشام كما مرَّ في النمط الأول، لكنه في تفسيره ذكر ستة أحاديث من بين عشرين حديشاً سردها في تفسير الآية المذكورة، ورد اسم على مع الباقين في اثنين منهما، وهي ما رواه بسند عن زيد بن علي، وما رواه بسنده عن السدي، كما ورد في حديث آخر في آخر تفسير الآية بسنده عن علباء بن أحمر اليشكري قال: لما نزلت هذه الآية ﴿ قُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنسَاءَنَا وَنسَاءَنَا عَلَى وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين ودعا اليهود ليلاعنهم، فقال شاب علي وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين ودعا اليهود ليلاعنهم، فقال شاب من اليهود: ويحكم... أليس عهدكم بالأمس من إخوانكم الذين مُسخوا قردة وخنازير؟ لا تلاعنوا. فانهوا.

وهذا الحديث كما ترى، فإن طرف الملاعنة فيه اليهود لا نصارى نجران، ولبعض المفسرين حول هذا الحديث كلام انتهى فيه إلى تعدد المباهلة.

ولنعد إلى الطبري الذي هو بروايته لحديثين ورد فيهما اسم علي في

<sup>(</sup>١) راجع تاريخ الطبري ١٦٣/٣ ط الحسينية، ١٣٩/٣ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.

مباهلة نصارى نجران، لكنه لم يرد في الأربعة الأخرى، لذا جعلناه من النمط الثاني، خصوصاً في الحديث الأول الذي رواه عن الشعبي، فقال: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير عن مغيرة عن عامر ـ وهو الشعبي ـ قال: فأمر ـ يعنى النبى عليه ـ بالاعنتهم...

إلى أن قال: فلما غدوا غدا النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم محتضنا حسيناً أخذ بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه، فدعاهم إلى الذي فارقوه عليه بالأمس... الخ.

فني هذا الحديث لم يذكر عليًّا مع أصحاب المباهلة، وهذا ما أثار تساؤل جرير - أحد رجال السند - لأن يسأل المغيرة فيقول له: إن الناس يروون في حديث أهل نجران أن عليًّا كان معهم! فقال: أما الشعبي فلم يذكره، فلا أدري لسوء رأي بني أمية في علي، أو لم يكن في الحديث. اه.

أقول: وإذا كان المغيرة لا يدري سبب إخفاء الشعبي لاسم علي من بين أصحاب المباهلة، فأنا أدري، وذلك أن الشعبي على ما هو عليه من نصب ظاهر فهو قاضِ لبني أمية (۱)، ومؤدّب لولد عبد الملك بن مروان (۱۲)، وهو القائل و يحلف بالله: (لقد دخل عليّ حفرته وما حفظ القرآن) (۱۳). فمن

<sup>(</sup>١) أخبار القضاة لوكيع ٤٢٦/٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ٢/٢١٤.

<sup>(</sup>٣) المعرفة والتاريخ للفسوي ١٨٣/١. القرطين للكناني ١٥٨/١، وقد ردَّ عليه الصاحبي في فقه اللغة، ص ٧٠ فقال: وهذا كلام شنيع جداً فيمن يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني فما آية إلا أعلم بليل نزلت أم بنهار.

كان هكذا كيف يذكر عليًّا بخير؟ وكيف لا يتقرَّب إليهم بما تهوى أنفسهم؟

ومع ذلك كان يتَّقى بطش بني أمية، حتى بلغ من خوفه أنه لا يذكر اسم على حتى لو ذكر حكماً شرعياً أو فتيا فقهية عنه، فقد ذكر ابن عساكر في تاريخه في ترجمته يزيد بن أبي مسلم الثقفي كاتب الحجّاج، بسنده عن رقبة العبدي قال: خرج يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج من عند الحجاج فلقى الشعبي على الباب، فقال: لقد قضى الأمير اليوم بقضية ما كنت أرى أن أحداً من أهل القبلة يقضى بها. قال له الشعبى: أي شيء هي؟ قال: جعل متاع البيت للرجل إلا أن تقيم المرأة على شيء منه بيِّنة. فقال له الشعبى: تكتم علَى ؟ قال: نعم. قال: قد قضى بها رجل من أهل بدر. قال: من هو؟ قال: أنا أعرِّفك! اجعل لي موثقاً لا تخبر به الحجـاج! قـال: لله علـيَّ ذلك. قال: هو على بن أبي طالب. فدخل يزيد على الحجاج، فقال: أصلح الله الأمير قد قضيت أمس بقضية ما كان لي عجب غيرها، فخرجت فلقيت فقيهاً من أهل الكوفة على الباب فذكرتها له، فزعم أنه قضى بها رجل من أهل بدر. فقال الحجاج: من هو؟ قال: لا أخبرك، قد أخذ منى موثقاً. قال: أرأيت أن أصبت؟ قال: أنت أعلم. قال: هو عامر الشعبي، فضحك يزيد، فقال: هذا قد عرفناه الآن، فمن البدري؟ قال: هو على بن أبي طالب. فقال له الحجاج: إنا لم ننقم على على جهالة القضاء، كان على أفضل الناس جميعا.

فإذا كان الشعبي يخشى ذكر علي في حكم شرعي، ولا يخبر به إلا

بعد أن أخذ المواثيق، فكيف يطيق مع نصبه ذكر فضيلة له؟

وما وصلنا إليه في بطون الكتب مما ينقل عنه من ذكر على وأهل بيته وفضلهم، إنما هو من فلتات الزمان، وذلك حين يحس بالأمان، ومن ذلك ما يتعلق بحديث المباهلة، فقد ذكر محمد بن طلحة الشافعي عن الشعبي قال: قوله تعالى: (أبناؤنا) الحسن والحسين، و(نساؤنا) فاطمة، و(أنفسنا) على (١).

وكذا نقل عنــه الواحـدي في أسباب النزول، والحـاكم الحسكاني في شواهد التنزيل.

فالرجل كان معروفاً بتفسيره الآية في أهل البيت، ومنهم علي الملهم، حتى إن الموفق الخوارزمي الحنفي عداً الشعبي مع ابن عباس والحسن البصري والسدي الذين كانوا يقولون بأن عليًا نفس رسول الله الملينية في آية المباهلة، ونقل عنهم ذلك مرسلاً إرسال المسلمات (٢).

والحسن البصري الذي ذكره الخوارزمي هو الآخر روى عنه أحمد ابن حنبل في الفضائل حديث المباهلة بدون ذكر علي الشاهر مع اشتهار تفسيره بخصوص أنفسنا في علي كما مرَّ، لكنه هو الآخر كان يتَّقي بني أمية حتى إنه نسبت إليه كلمة فعوتب عليها.

قيل له: بلغنا يا أبا سعيد أنك تقول: لو كان على يأكل من حشف

<sup>(</sup>١) مطالب السؤول، ص ٧ ط حجرية سنة ١٢٨٧هـ

<sup>(</sup>٢) راجع المناقب، ص ٩٦ ط الحيدرية، النجف.

المدينة لكان خيراً له مما صنع. فقال للسائل: يا ابن أخي كلمة باطل حقنت بها دماً، والله لقد فقدوه سهماً صائباً في مرامي الله... الخ<sup>(۱)</sup>.

ومهما كانت تقية الحسن إلا أنه كان أجرأ من الشعبي على إظهار الحق، فقد أخرج الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل بسنده عن الشعبي قال: قدمنا على الحجاج بن يوسف البصرة وكان الحسن آخر من دخل، ثم جعل الحجاج يذاكرنا وينتقص عليًّا وينال منه، فنلنا منه مقاربة له وفرقاً من شرِّه، والحسن ساكت عاض على إبهامه، فقال له الحجاج: يا أبا سعيد مالى أراك ساكتاً؟ فقال الحسن: ما عسيت أن أقول؟ قال الحجاج: أخبرني برأيك في أبي تراب. وفي حديث آخر: قال: ومن أبو تراب؟ قال: على بن أبي طالب. قال: أقول: إن الله جعله من المهتدين. قال: هات على ما تقول برهاناً. قال: قال الله تعالى في كتابه ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بالنَّاس لُرَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾، فكان على أول من هداه الله مع النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم.

فقال الحجاج: ترابيّ عراقي؟! قال الحسن: هو ما أقول لك. فأمر بإخراجه.

قال الحسن: فلما سلَّمني الله تعالى وخرجت ذكرت عفو الله عن

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ١/ ٨٤. فرائد السمطين ٣٨١/١. أمالي القالي في النوادر ١٩٤/٣.

العباد(١).

وروي السفاريني<sup>(۱)</sup>والقشاشي<sup>(۱)</sup> وفي حاشية الخلاصة كما في دراسات تاريخه في رجال الحديث للدكتور عبد الحميد بخيت<sup>(1)</sup>وغيرها.

قال يونس بن عبيد: سألت الحسن قلت: يا أبا سعيد إنك تقول: قال رسول صلى الله عليه [وآله] وسلم، وإنك لم تدركه. قال: يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، ولولا منزلتك مني ما أخبرتك، إني في زمان كما ترى ـ وكان في عمل الحجاج ـ كل شيء سمعتني أقول: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، فهو عن علي بن أبي طالب، غير أنى في زمان لا أستطيع أن أذكر عليًّا.

والذي سوَّغ للحسن أن يقول ذلك أنه كان يرى عليًّا نفس رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وباب مدينة علمه، فما كان عند علي فهو منه صلى الله عليه [وآله] وسلم.

وما أكثر الشواهد على ذلك، ولا نريد الخوض في هذا المضمار، الذي يكثر فيه العثار، ولا ينفع معه الاعتذار، إذ أن خلاصة الأمر في عقدة بني أمية وأتباعهم من علي المنه كما قال حفيده على بن الحسين زين العابدين، وقد سُئل: ما بال قريش لا تحب عليًا؟ قال: لأنه أورد أولهم إلى

<sup>(</sup>١) شواهد التنزيل ٩٤/١ ـ ٩٥.

<sup>(</sup>٢) السفاريني في شرح ثلاثيات الإمام أحمد بن حنبل ٣٦٦/١ ط محقة.

<sup>(</sup>٣) السمط المجيد، ص ٨٧ ط حيدر آباد.

<sup>(</sup>٤) دراسات تاريخية في رجال الحديث، ص ٣٥.

حادثة المباهلة......

النار، وألزم آخرهم العار(١).

ولنعم ما قال أبو عمرو بن عبد البر المالكي في الاستيعاب في ترجمة الإمام: وقد كان بنو أمية ينالون منه وينتقصونه، فما زاده الله بذلكم إلا سموًا وعلوًا ومحبة عند العلماء (1).

وروى عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه سمع ابناً له ينتقص عليًا، فقال: يا بني إياك والعودة إلى ذلك، فإن بني مروان شتموه ستين سنة، فلم يزده الله بذلك إلا رفعة، وإن الدين لم يبن شيئاً فهدمته الدنيا، وإن الدنيا لم تبن شيئاً إلا عادت فهدمته (٣).

ونعود إلى الطبري فنسأله: لماذا طوى الحديث بالمرة في تاريخه، وغمغم في ذكره في تفسيره بحشره أحاديث متفاوتة، وسنَّ طريقة سلكها من بعده؟ فابن كثير صنع صنيعه فلم يذكر عليًّا في مكان من تاريخه (٤)، وإحدى روايتيه في تفسيره، لكنه نمَّ على نفسه في مكان من تاريخه (٥) في روايتيه في تفسيره.

وكذلك الذهبي فإنه حذف اسم على في كتابه سير أعلام النبلاء إذ يذكر آية المباهلة، لكنه صرَّح باسمه في كتابه الآخر تاريخ الإسلام(١١)، ولا

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام) ٢٢٩/٢.

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب ٥٤/٣ بهامش الإصابة.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب ٥٥/٣.

<sup>(</sup>٤) تاريخ ابن کثير ٥٤/٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٣٣٩/٧.

<sup>(7)</sup> تاريخ الإسلام ١٩٤/٢.

نطيل الحساب مع هؤلاء، ولنتركهم وتركاضهم.

ولننظر إلى النمط الثالث الذي لم يسعه صنع من سبقه، فاسم علي ثابت لا شك فيه عندهم، فعمدوا إلى حشر أسماء غريبة من غير أهل البيت معهم.

ويثل هذا النمط ولعله الفريد في ذلك برهان الدين الحلبي صاحب السيرة الحلبية، فقد قال في حديثه عن المباهلة: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أقبل ومعه حسن وحسين وفاطمة وعلي رضي الله عنهم، وقال: اللهم هؤلاء أهلي. أي: وعند ذلك قال لهم الأسقف: إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل لهم جبلاً لأزاله، فلا تباهلوا فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصراني. فقالوا: لا نباهلك.

وعن عمر أنه قال للنبي صلى الله عليه [وآله] وسلم: لو لاعنتهم يا رسول الله بيد من كنت تأخذ؟

قال صلى الله عليه [وآله] وسلم: آخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين وعائشة وحفصة.

ثم قال الحلبي: وهذا ـ أي ذكر عائشة وحفصة ـ في هذه الرواية دلً عليه قوله تعالى ﴿ونسَاءَكُا وَنسَاءَكُم﴾ (١٠).

ونحن لا نسائل البرهان الحلبي عن برهانه على صحَّة روايته المرسلة عن عمر، كما لا نطالبه بالمصدر الذي أخذ منه، ولا نناقشه في استدلاله

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية ٢١٢/٣ ط محمد مصطفى سنة ١٣٢٠هـ

حادثة المباهلة .......

لاعتلاله بعد اعتداله، حيث ذكر أولاً ما تظافر نقله عن المفسرين والمحدّثين والمؤرخين، وصدحت به حتى أناشيد المادحين، ما باله مال إلى ما رواه ثانياً، ولم يذكر له مصدراً يعتمد عليه، ولا سنداً ننظر فيه، ويكفي في دحض فريته ما أخرجه البيهقي في الدلائل، وابن كثير في تفسيره(۱)، والسيوطي في الدر المنثور(۲)في حديث أخرجه بسنده إلى سلمة بن عبد يشوع عن أبيه عن جده، جاء فيه: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم الغد بعدما أخبرهم الخبر، أقبل مشتملاً على الحسن والحسين في خميلة له، وفاطمة تمشى خلف ظهره لملاعنته، وله يومئذ عدة نسوة.

فهذا الحديث صريح في أنه ﷺ خرج للملاعنة، ولم يكن معه من النساء غير فاطمة، مع تنبيه الراوي وتأكيده على ذلك بقوله: وله يومئذ عدة نسوة، يعني لم يخرجهن.

والآن نسأل من البرهان الحلبي عما ذكره ـ إن صحَّ ـ من سؤال عمر من النبي ﷺ: لو لاعنتهم يا رسول الله بيد من كنت تأخذ؟

هذا السؤال لا يخلو إما أن يكون قبل الخروج للملاعنة أو بعده، فإن كان قبله فلماذا حين خرج رسول الله والله الله الملائد الله عاشة وحفصة، وقد سبق ذكرهما لعمر.

ثم لماذا لم يسأل عمر منه ثانية عن عدم إخراجهما معه؟

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ٣٧٠/١.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور ٣٨/٢.

وإن كان السؤال بعد انقضاء أمر الملاعنة فأي معنى لسؤاله عن أمر انقضى، وقد رأى هو وغيره من الصحابة حين خرج رسول الله الملاعنة أخرج معه الحسن والحسين وفاطمة وعلياً صلوات الله عليهم أجمعين؟

وهل لنا أن نسأل البرهان الحلبي: لماذا خصَّ عمر بـالذكر هـاتين الزوجتين دون بقية أزواجه التسع؟

ولعل الجواب: كان لهما ما تميزتا به على سائر أزواجه في حياته وبعد ماته.

وأظن ـ وظن الألمعي يقين ـ أن ما ذكره البرهان الحلبي هو تحريف لحديث أخرجه الطبري في تفسيره بسنده عن ابن زيد، قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: لو لاعنت بمن كنت تأتي حين قلت: أبناءنا وأبناءكم؟ قال: حسن وحسين(١٠).

أما النمط الرابع فهو الذي حرَّف الكلم عن المواضع، وأتى بمنكر من القول يلفظه المحدِّث ويمجّه السامع، كنحو ما عُزي تخريجه إلى ابن عساكر، وعنه السيوطي، والشوكاني، والألوسي، والمراغي، وربما غيرهم أيضاً قالوا.

أخرج ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه في هذه الآية ﴿تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا﴾ الآية، قال: فجاء بـأبي بكر وولده، وبعمر وولده، وبعثمـان

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ١٩٣/٣.

حادثة المباهلة ......

وولده، وبعلى وولده.

ولم يعقب أحد منهم على ذلك بشيء سوى الألوسي، فقال: وهذا خلاف ما رواه الجمهور.

أقول: وإذا عذرنا كل من ذكر ذلك، فلا نعذر السيوطي من بينهم، لأنه كان أكثرهم إيراداً للأحاديث في تفسير هذه الآية، وهو قد أخرج قبل هذا الحديث جملة صالحة تكفي في تكذيب هذه الفرية، لسلامة أسانيد بعضها وصراحة دلالتها، ومنها حديث جابر الذي قال عنه: أخرجه الحاكم وصحَّحه، وابن مردويه، وأبو نعيم في الدلائل، فقد جاء فيه: فغدا رسول الله الله المنتئزة وأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين، ثم أرسل إليهما ـ أي العاقب والسيد ـ فأبيا أن يجيباه وأقرا له، فقال: والذي بعثني بالحق لو فعلا لأمطر الوادي عليهما ناراً.

قال جابر: فيهم نزلت ﴿تَعَالُواْ نَدْعُ الْبَنَاءَكَ وَالْبَنَاءَكُمْ﴾ الآية، قال جابر: ﴿الْفُسَنَا وَالْفُسَكُمْ﴾ رسول الله ﷺ وعلي، و﴿الْبُنَاءَنَــا﴾ الحسن والحسين، و﴿وَنِسَاءَنَا﴾ فاطمة.

وأغرب من كل أولئك مقالة أبي يعلى الفراء الحنبلي المتوفى سنة 20 هـ. والد صاحب كتاب (طبقات الحنابلة) . فقد قال في كتابه (المعتمد في أصول الدين) في كتاب الإمامة منه: (فصول من الكلام على الغلاة من الرافضة): ولا طريق لنا إلى أن النبي على للم يخرج الصحابة معه إلى المباهلة سوى فاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهم، بل يجوز أن يكون النبي

يَّلِيُّ ما دعا أحداً إلى المباهلة سوى علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، وما خرج معه غيرهم إلى المباهلة.

والدلالة عليه ما حدثنا محمد بن على الفتح عن أبي الحسن الداقطني بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه في هذه الآية ﴿فَمَنْ حَــَآجَّكَ فِيــهِ مِـن بَعْدِ مَا جَاءِكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَــاءَنَا وَإِنْنَاءَكُمْ وَنِسَــاءَنَا وَإِنْنَاءَكُمْ وَنِسَــاءَنَا وَإِنْنَاءَكُمْ وَنِسَــاءَنَا وَإِنْنَاءَكُمْ وَإِنْفُسَكُمْ تُمَّ نَبْتَهِلْ فَتَجْعَل لَّعْنَــةُ اللّــهِ عَلَـى الْكَاذِيينَ﴾.

قال: جاء بأبي بكر وولده، وبعمر وولده، وبعثمان وولده. اهـ(١).

أقول: ولسنا بحاجة إلى الرد عليه بعد ما تقدم منا ذكر الحديث، نقلاً عن مصادر غير الرافضة بأسانيدهم المتعددة ورجالهم الموثقين: أن النبي الله يخرج سوى على وفاطمة والحسن والحسين الله .

وفيما يأتي مزيد إفصاح عن أن الحديث من الصحاح، فلا عبرة بمن يتشبث بالمرسلات، ويحتج بتجويز الترهات، وحبذا لو كان أبو يعلى منصفاً مع نفسه قبل أن يكون منصفاً مع الرافضة، فذكر لنا تمام إسناد الدارقطني، لنعرف من هم رجاله، وما مبلغهم من الصدق؟ ولكنه لم يفعل.

١٠٦، نقلا عن (نصوص الفكر السياسي الإسلامي)، ص ٢٣٠. الإمامة عند السنة: يوسف أيش، منشورات دار الطليعة، بيروت ط الأولى سنة ١٩٦٦م. المباهلة، وقد أخرجه عنه ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة (١٠ كما سيأتي بلفظه، وكان من أهل الشورى عثمان، فلم يذكر عنه إلا التصديق بما احتج به الإمام عليه وعلى البقية.

ثم ليت شعري كيف يروى ذلك عن الدارقطني أو عن ابن عساكر مرسلاً عن جعفر بن محمد عن أبيه ونقله منه، وهذه كتب شيعة جعفر وأبيه خالية من ذلك، والذي فيها عن جعفر عليه وأبيه في نزول الآية أنه دعا النبي عليه عليه وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين لا غيرهما كما في تفاسير فرات والعياشي والقمي والطبرسي والصافي والبرهان، وكذا في أمالي الشيخ والطوسي واختصاص المفيد والخرائج وإعلام الورى وروضة الواعظين وغيرها.

وكيف يصدق العاقل نسبة ذلك إلى جعفر، وحديث المباهلة لصحة سنده، وقوة حجته، وصراحة دلالته، احتج به كل من أمير المؤمنين عليه في يوم الشورى كما عن الدارقطني، وقد أخرجه عنه ابن حجر في الصواعق، فقال لهم: أنشدكم بالله هل فيكم أحد أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم في الرحم مني ومن جعله صلى الله عليه [وآله] وسلم نفسه، وأبناءه، ونساءه نساءه غيري؟ قالوا، اللهم لا. الحديث(٢).

واحتج به الإمام الحسن الزكي هِنِهُ. في خطبته التي خطبها بعد مقتل أبيه، فقال: قال الله تعالى لجدي ﷺ حين جحده كفرة أهل نجران وحاجّوه

<sup>(</sup>١) الصواعق المحرقة، ص ٩٣ ط الميمنية بمصر ، سنة ١٣١٢هـ.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المحرقة، ص ٩٣.

﴿ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَالْفُسَنَا وَلِسَاءَكُمْ وَالْفُسَنَا وَالْفُسَنَا وَالْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِيينَ﴾، فأخرج جدي الله على الكاذيينَ أنا وأخي، ومن النساء فاطمة أمي، ونصل المناه وغن منه وهو منا (١).

واحتج به الإمام موسى بن جعفر الشيخ، على الرشيد، ورواه كثير من مشايخنا، منهم الشيخ الصدوق في كتابه عيون أخبار الرضا، كما رواه الشبلنجي في نور الأبصار، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة، والقره غولي في جوهرة الكلام<sup>(7)</sup>.

واللفظ للشبلنجي: قال: إن الرشيد سأله يوماً فقال: كيف قلتم إنكم ذرية رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وأنتم بنو علي، وإنما يُنسب الرجل إلى جدِّه لأبيه دون جدِّه لأمه؟

وزيادة أخرى: يا أمير المؤمنين: قال الله تعالى ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيـــهِ

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة، ص ٥٦، ٤٧٩ ط إسلامبول.

 <sup>(</sup>۲) عيون أخبار الرضا ٦٩/٢. نور الأبصار، ص ١٣٥. ينابيع المودة، ص ٣٦٢. جوهرة
 الكلام، ص ١٣٩.

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ ابْنَاءَنَا وَابْنَـاءَكُمْ وَيِسَـاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَالْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ﴾ ولم يدعُ ﷺ عند مباهلة النصارى غير علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، وهم الأبناء.

ولا يفوتني التنبيه على أن النويري ذكر هذا الاحتجاج من الإمام موسى الكاظم على الرشيد في كتابه نهاية الإرب، لكنه لم يذكر اسم علي في جملة الأسماء، لكن المعلق في الهامش أشار إلى أن الإمام معهم استناداً إلى تفسير روح المعاني للألوسي، فراجع(۱).

واحتج به الإمام علي بن موسى الرضا الشه على المأمون والعلماء الحاضرين في مجلسه كما رواه الشيخ الصدوق في ذكر الفرق بين العترة والأُمَّة (٢)، واستدلاله باثنتي عشرة آية، جاء قوله في الثالثة:

وأما الثالثة: فحين ميَّز الله الطاهرين من خلقه، فأمر نبيه بالمباهلة بهم في آية الابتهال، فقال عز وجل: يا محمد ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْا نَدْعُ الْبَنَاءَلَا وَالْبَنَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَالْفُسنَا وَالْفُسنَا وَالْفُسنَا وَالْفُسنَا وَالْفُسنَاءَ لَكَ فَبَرَّز وَالْفُسنَا وَالْفُسنَا وَالْفُسنَا وَالْفُسنَاء وَلِي فَعَرَّز النبي بِيَّ عَلَي الكَاذِبِيْنَ ﴾ فبرَّذ النبي بيَّ عليه والحسن والحسين وفاطمة صلوات الله عليهم، وقرن النبي بيَّ عليه عليهم، وقرن أنفسهم بنفسه، فهل تدرون ما معنى قوله ﴿ وَالْفُسنَا وَالنُفسَكُمْ ﴾. قالت العلماء: عنى به نفسه. فقال أبو الحسن - الرضا - بَهِ الله الله عليهم، إنما عنى العلماء: عنى به نفسه. فقال أبو الحسن - الرضا - بَهِ الله عليهم، إنما عنى

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١٧٢/٨ -١٧٣ ط دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرضا ١٧٩/١ ـ ١٨٨ في الباب ٢٣.

بها علي بن أبي طالب عنه ، ومما يدل على ذلك قول النبي على حين قال: لينتهين بنو وليعة أو لأبعثن إليهم رجلاً كنفسي يعني علي بن أبي طالب عنه ، وعنى بالأبناء الحسن والحسين لجنكا ، وعنى بالنساء فاطمة عنه ، فهذه خصوصية لا يتقدّمهم فيها أحد ، وفضل لا يلحقهم فيه بشر ، وشرف لا يسبقهم إليه خلق ، إذ جعل نفس علي عنه كنفسه ... الخ .

ولقوة الحجة في حديث المباهلة كان يحتج بها حتى غير أثمة أهل البيت البين ، فقد قال الشريف الرضى في كتابه حقائق التأويل:

ومن شجون هذه المسألة ما حكي عن القاسم بن سهل النوشجاني، قال: كنت بين يدي المأمون في إيوان أبي مسلم بحرو، وعلي بن موسى الرضا المنه قاعد عن يمينه، فقال لي المأمون: يا قاسم أي فضائل صاحبك أفضل؟ فقلت: ليس شيء منها أفضل من آية المباهلة، فإن الله سبحانه جعل نفس رسول الله والمنه وأحدة. فقال لي: إن قال لك خصمك: إن الناس قد عرفوا الأبناء في هذا الآية والنساء، وهم الحسن والحسين وفاطمة، وأما الأنفس فهي نفس رسول الله وحده، بأي شيء تجيبه؟

قال النوشجاني: فأظلم عليَّ ما بينه وبيني وأمسكت لا أهتدي بحجة.

فقال المأمون للرضا عِنْهُ: ما تقول فيها يا أبا الحسن؟ فقال له: في هذا شيء لا مذهب عنه. قال: وما هـو؟ قال: هـو أن رسـول الله عِنْهُ داع، ولذلك قال الله سبحانه ﴿فَقُلْ تَعَالُوا لَـدْعُ أَبْنَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ ﴿...الحَمْ والداعي لا يدعو نفسه، إنما يدعو غيره، فلما دعا الأبناء والنسـاء ولم يصـح

أن يدعو نفسه، لم يصح أن يتوجه دعاء الأنفس إلا على بن أبى طالب يشيه، إذ لم يكن بحضرته ـ بعد من ذكرناه ـ غيره ممن يجوز توجّه دعاء الأنفس إليه، ولو لم يكن ذلك لبطل معنى الآية.

قال النوشجاني: فانجلي عن بصري، وأمسك المأمون قليلاً، ثم قال له: يا أبا الحسن إذا أصيب الصواب انقطع الجواب(١).

فبعد هذا كله هل يبقى مجال لتوهم صحَّة ما رواه الداقطني أو ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه؟ بل إن ما ذكرناه يوجب القطع بأنه مما حاكته ألسن الضلال، وألَّفته ليكون شبهـة مضلُّلة خادعة، وأنَّى ولا يضيع الحق بالباطل، حتى لو اختلط الحابل بالنابل.

والآن فلنمر على رياض الشعراء لنرى بعض ما عندهم في هذا المقام من أزهار يعبق شذاها ويعرف محتواها، ونشيدها الاحتجاج، فهذا الشاعر الحماني العلوى يقول:

رواية أبرار تأدّت إلى السَرِّ ألا بأبي نفسَ المطهَّر والطُّـهْر

وألحقمه يسوم البسهال بنفسسه بأمر أتى من رافع السموات<sup>(١)</sup> بني الإفك والبهتان والفجرات

وأنزله منه النبئ كنفسه فمن نفسه منكم كنفس محمد ويقول أيضاً:

فمَن نفسه منكم كنفس محمد

<sup>(</sup>١) حقائق التأويل، ص ١١٢.

<sup>(</sup>٢) الدرجات (خ ل).

فحسبُك هذا القولُ إن كنتَ ذا خبر

ومَن شدّ ربُّ العالمينَ به أزري

بنفسه عنــدَ تــاليفٍ يؤلّفُــهُ

حقاً على باطل النصَّابِ نقذفُهُ

ولكن بنو العمِّ أولى بها

وهذا ابن حماد يقول:

فسمًّاه ربُّ العرش في الذُّكُر نفسَه وقال لهم: هذا وصيى ووارثي

ويقول أيضاً:

وقال ما قد رويتم حين ألحقُه

ونفسُ سيِّدِنا أولى النفوس بنا

وقال الصفي الحلي يرد على ابن المعتز فريته بقوله:

لکم رحم یا بنی بنته

فقال الصفي:

فَرَدَّ العداةَ بأوصابِها بكم باهل المصطفى أم بهم

وقال أيضاً في قصيدة أخرى يمدح الإمام وآله:

يلفكم خامساً سـواه يزدادُ بكم باهل النبي ولم

وقال الحمويني الشافعي كما في كتابه فرائد السمطين(١) يمدح الإمام:

أخو أحمدَ المختارِ صفوةِ هاشم أبو السَّادةِ الغُرِّ الميامينَ مؤتمَّــنُ وصـيُّ إمــام المرســلينَ محمـــلـِ ﴿ عَلَيُّ أَمَيرَ المؤمنـينَ أَبــو الحَسَــنُ هما ظَهْرَا شخصين والروحُ واحدُّ بنفس حديث النفس والنور فاعلمن

(١) فرائد السمطين ١٥/١.

وقال آخر:

بمــن بــــاهل اللهُ أعـــداءَه وكــان الرســولُ بـــه أبــهلا وهـــذا الكتـــابُ وإعجـــازُه على مَن؟ وفي بيت مَن أنزلا؟

وقال آخر:

أينَ كانوا يـومَ نجـرانَ إذْ قيلَ تعـالوا وكلُّكم شُهَداءُ

وقال آخر:

يا مَن يَقيسُ به سواه جهالةً دَعْ عنكَ هذا فالقياسُ مضيَّعُ لو لم يكنْ في النصِّ إلا أنه نفسُ النبيِّ كفاهُ هذا الموضعُ

ونحتم ما عند الشعراء بما ذكره الثعالبي في ثمار القلوب تحت عنوان كساء آل محمد، فذكر حديث المباهلة وجمع النبي ﷺ عليًّا وفاطمة والحسن والحسين ﷺ ، وقرأ (آية التطهير) ثم قال:

ويروى أن جبريل الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى عداخلتهم، فعدل النصارى عن المباهلة، ثم ختم كلامه بقوله: وفيهم قيل:

أفضلُ مَنْ تحت الفلَـكُ خصصة رهْط وملَـكُ(١)

والآن فليرجع الباحث إلى أسفار المتقدَّمـين مـن مفسَّـرين ومحدَّثـين ومتكلِّمين وفقهاء وشعراء، فسيجد كل صنف منـهـم قـد اتخـذ مـن هـذه الآيـة سنداً فيما يرون ويروون، وقد مرَّ ما عند المفسِّرين والمحدَّثين والشعراء.

<sup>(</sup>۱) ثمار القلوب، ص ۲۰۲ ـ ۲۰۵.

أما الفقهاء فقد استدلوا بقوله تعالى ﴿ أَبْنَاءَنَا ﴾ على دخول أولاد البنت في الأبناء في مسائل الوقف والحبس والببات وغيرها، وبقوله ﴿ نِسَاءَنَا ﴾ على إطلاق الجمع على المفرد باعتبار الجنس، وبقوله ﴿ أَنْفُسَنَا ﴾ إلى إرادة الغير دون الداعي، أو هو وغيره، فهي عندهم من آيات الأحكام.

ولما نشأت مسالة التفضيل عند المتكلمين. والحديث عنها من بدئها وتطورها، والعوامل التي دعت إلى احتضان السلطة لها حديث ذو شجون ـ تمسك بالآية كثير من المتكلمين، فهم كالمفسرين ولهم في ذلك نقض وإبرام، ولا يسعنا استيفاؤه في المقام، وقد مرَّ بعض كلام المفسرين، وعلى غوه كلام المتكلمين، وملخصه أنهم يستدلون بالآية الكريمة على أفضلية الإمام أمير المؤمنين عَيَنه، إذ كان هو نفس رسول الله على الذي دعاه دون غيره، ولما كان من الممتنع عقلاً يكون هو هو نفسه اتحاداً، لا بد أن يكون المراد بذلك تنزيلاً ومساواة، إلا فيما أخرجه الدليل من خصائص النبوة، ولما كان المنطق من جميع الخلق فكذلك على كان أفضل.

وعلى هذا المعنى والمبنى كان استدلال المتكلمين من الشيعة وفريق من غيرهم قديماً وحديثاً، إلا أن الرازي في تفسيره، وأبا حيان في تفسيريه البحر المحيط والنهر الماد، والألوسي في روح المعاني، خصوا بالذكر محمود بن الحسن الحمصي، وكان من أكابر المتكلمين، ووصفوه بأنه كان معلم الاثني عشرية بالري، وساقوا كلامه، وشنّع بعضهم عليه تفضيله الإمام أمير المؤمنين بالري، على الأنبياء لمساواته النبي الملينة في خصائصه عدا النبوة.

وبما لا شك فيه تفضيل النبي ﷺ على سائر الأنبياء، فعليٌّ مثله، وقد مرَّ ما ينفع في المقام في شرح قول سيدنا الناظم:

فَضْلُ عَلِيٍّ فَوْقَ فَضْلِ الْأَنْبِيَا سِوَى ابْنِ عَمِّهِ إِمَامِ الْأَصْفِيا فراجع.

وشنَّعوا عليه تفضيله على بعض الصحابة، ويبدو من الرازي وغيره تسليمهم له بدلالة الآية على أفضليته في هذا المقام، ولو أنصفوا فيما حكوه عن الحمصي لسلَّموا بأنه هو الراسخ في أذهان المسلمين منذ عهد الرسالة، وقد روته الصحابة عن النبي ﷺ، فقد أخرج الخوارزمي في المناقب بسنده عن عائشة أنها قالت: من خير الناس بعدك يا رسول الله؟ قال: علي بن أبي طالب، هو نفسى وأنا نفسه(۱).

وأخرج الكنجي الشافعي في كفايته بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، قال: قلنا: يا رسول الله صلى الله عليك من أحبُّ الناس إليك؟ قال: عائشة. قلنا: من الرجال؟ قال: فأبوها إذن (٢٠). قال: فقالت فاطمة: يا رسول الله ما أراك قلت في على شيئاً؟ قال: إنّ عليًا نفسى، هل

<sup>(</sup>١) المناقب، ص ٩٠ ط الحيدرية، النجف.

<sup>(</sup>٢) أخرج الترمذي في سننه في فضائل فاطمة الم السنده عن عائشة أنها قبل لها: أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وواله وسلم؟ قالت: فاطمة من قبل النساء، ومن الرجال زوجها، وإن كان ما علمت صواماً قواماً. ورواه الذهبي في تاريخ الإسلام ٣٦٠/١.

رأيت أحداً يقول في نفسه شيئاً؟!(١)

وأخرج النسائي، والطبراني في الأوسط، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة وغيرهم، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم لوفد ثقيف حين جاؤوه: لتسلمن أو لأبعش للكم رجلاً كنفسي، ليضربن أعناقكم، وليسبين ذراريكم، وليأخذن أموالكم. فالتغت إلى على وأخذ بيده فقال: هو هذا، هو هذا، مرتين (٢).

وأخرج البيهقي في كتابه المحاسن والمساوي، وعنه العصامي في سمط النجوم العوالي (٢)، عن عمرو بن الأصم، وملخص حديثه أن رجلاً قام من وسط الحلقة في مجلس محمد بن عائشة فقال: يا أبا عبد الرحمن من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم؟ فقال: أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير. وعد العشرة ما عدا عليًّا، يقول الراوي: فقلت: أين علي؟ فقال: يا هذا تسألني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه الله عليه وآله] وسلم أو عن نفسه؟ قال: بل عن أصحابه. فقال: إن الله تعالى يقول ﴿قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ ابْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَانْفُسَنَا

<sup>(</sup>١) كفاية الطالب، ص ٢٨٨ ط الحيدرية الثانية، النجف.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للنسائي ١٩٧/٥. خصائص أمير المؤمنين للنسائي، ص ٨٩. المصنف لعبد الرزاق ٢٢٦/١١. المصنف لابن أبي شيبة ١٩٩/٧. المعجم الأوسط للطبراني ١٩٣٧. مجمع الزوائد ١١٠/٧. وعزاه إلى مسند أحمد ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٦٢/٩، والقندوزي في ينابيع المودة، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٣) سمط النجوم العوالي ٤٦١/٢.

حادثة المباهلة .........

## وَالْفُسَكُمْ﴾ فكيف يكون أصحابه مثل نفسه؟(١)

قال الحافظ الكنجي الشافعي في كفايته: ومن المعلوم أن يمتنع أن تكون نفس علي عليه هي نفس النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم (٢)، ولا بد أن يكون المراد هو المساواة بين النفسين، وهذا يقتضي أن كل ما حصل لحمد صلى الله عليه [وآله] وسلم من الفضائل والمناقب قد حصل مثله لعلي عليه ، تُرك العمل بهذا النص في فضيلة النبوة، فوجب أن تحصل المساواة ينهما فيما وراء ذلك.

ثم لا شك أن محمداً صلى الله عليه [وآله] وسلم كان أفضل الخلق بسائر الفضائل، فلما كان عليًّا عليَّهُ مساوياً له في تلك الصفات يجب أن يكون أفضل، ولم أر الأصوليين أجابوا عن هذا بشيء (٣).

ولو أردنـا استيفاء جميع من قال بذلك وما قال، لما وسع المجال، والأمر في ذلك واضح لذي عينين إلا من أعمى الله قلبه، ولنختم الكلام بما

<sup>(</sup>۱) المحاسن والمساوي ۲۰۹/۱.

 <sup>(</sup>٣) هذا الذي أشار إليه الحافظ الكنجي رحمه الله من نفي الوحدة الحقيقية، لبداهة البطلان، وأن المراد هو الاتحاد المجازي لوضوح البرهان، وهو المرتكز في الأذهان، ولا يحتاج إلى بيان على حد قول الشاعر:

عليٌّ مع الهادي كشقي يراعة مما واحدٌ في العَدُّ ليسا بإثنين فنفسُ عليٌ نفسُ طه وإن يكنْ هنالك مِن فرق تخلَّلَ في البَيْنَ فللك مِن شأن النبوة وحدَها ولا فرقَ في الجفنينُ في طرفة العين

<sup>(</sup>٢) كفاية الطالب، ص ٢٩١، الطبعة الثانية بالحيدرية، النجف.

قاله العلامة الألوسي في تفسيره روح المعاني:

قال: وذهب النواصب إلى أن المباهلة جائزة لإظهار الحق إلى اليوم، إلا أنه يمنع فيها أن يحضر الأولاد والنساء، وزعموا - رفعهم الله لا قدراً، وحطّهم ولا حطّ عنهم وزراً - إلى أن ما وقع منه صلى الله عليه [وآله] وسلم كان لمجرد إلزام الخصم وتبكيته، وأنه لا يدل على فضل أولئك الكرام على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأكمل السلام، وأنت تعلم أن هذا الزعم ضرب من الهذيان وأثر من مس الشيطان...

وليس يصحُّ في الأذهان شيءٌ إذا احتاجَ النهارُ إلى دليـل(١)

#### 00000

## مصادر حديث المباهلة

١ ـ تفسير الطبري ١٩٢/٣ ـ ١٩٣، الميمنية بمصر.

۲ ـ تفسير الوازي ٦٩٩/٢ ـ ٧٠٠ ط سنة ١٣٠٨هـ.، ٨٠/٨ ـ ٨٣، ط مصطفى محمد.

٣ ـ تفسير الكشاف للز مخشري ٣٢٦/١ ـ ٣٢٧، مصطفى محمـد سـنة ١٣٦٧هـ.

- ٤ ـ تفسير النيسابوري بهامش الطبري ٢٠٦/٣ ـ ٢٠٠٠.
- ٥ ـ تفسير بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي ١٨١/٢، الإرشاد ببغداد.

(۱) روح المعاني ۱۲۸/۳.

حادثة المباهلة ......

- ٦ ـ تفسير القرطبي ١٠٤/٤، دار إحياء التراث العربي.
  - ٧ ـ تفسير ابن كثير ٣٧٠/١، ٤٨٥/٣ الاستقامة.
- ٨ ـ تفسير البحر المحيط لأبي حيان ٤٧٩/٢، دار الفكر ببيروت.
  - ٩ ـ تفسير النهر الماد لأبي حيان بهامش البحر المحيط ٤٧٩/٢.
    - ١٠ ـ تفسير البيضاوي ٢٢/٢، دار الفكر ببيروت.
    - ١١ ـ تفسير الخازن ٢٤٢/١، مصطفى البابي الحلبي وأخويه.
      - ١٢ ـ تفسير النسفى بهامش تفسير الخازن ٢٤٣/١.
- ١٣ ـ تفسير الجلالين بهامش الفتوحات الإلهية للجمل الشافعي
   ٢٨٣/١ ـ ص ٦٠ ، مصطفى البابى سنة ١٣٧٤هـ.
  - ١٤ ـ تفسير الدر المنثور للسيوطى ٣٩/٢، دار الكتب الإسلامية.
  - ١٥ ـ تفسير التسهيل لابن جزي ١٠٩/١، مصطفى محمد سنة ١٣٥٥هـ.
    - ١٦ ـ تفسير السراج المنير للشربيني ١٨٣/١، الخيرية.
    - ١٧ تفسير أبي السعود بهامش تفسير الرازي ٦٩٩/٢، الاستقامة.
      - ١٨ تفسير روح المعاني للألوسي ١٦٦/٣ ـ ١٦٨، المنيرية.
  - ١٩ ـ تفسير الفتح القدير للشوكاني ٣١٦/١، مصطفى البابي الحلبي.
    - ٢٠ ـ تفسير المراغى ١٧٥/٣، مصطفى البابي الحلبي.
    - ٢١ ـ تفسير روح البيان للبروسوي ٢٤٦/١ الدار الوطنية ببغداد.
      - ٢٢ ـ تفسير تنوير الأذهان من روح البيان للصابوني.

٢٣ ـ تفسير الواضح ٥٨/٣، دار الكتاب العربي بمصر.

٢٤ ما نزل من القرآن في أهل البيت للحسين الحبري الكوفي، ص
 ٥٠، طهران.

٢٥ ـ أسباب النزول للواحدي، ص ٧٥.

٢٦ ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني ١٢٠/١ ـ ١٢٩، بيروت.

٢٧ ـ لباب المنقول للسيوطي، ص ٧٥.

٢٨ ـ صحيح مسلم ٢٣٧/٢، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل على، الحديث الثالث، بولاق.

٢٩ ـ سنن الترمذي ٢٢٥/٥، ٦٣٨ تحقيق إبراهيم عطوه عوض.

٣٠ ـ سنن البيهقى ٦٣/٧، أفست دار الفكر.

٣١ ـ مسند أحمد بن حنبل ١٨٥/١.

٣٢ ـ مشكاة المصابيح ٢٥٤/٣ حديث ٦١٢٦، المكتب الإسلامي بدمشق.

٣٣ ـ جمع الفوائد للروداني ٣٦٧/٢، الأولى سنة ١٤٠٤هـ.

٣٤ ـ دلائل النبوة لأبي نعيم ، ص ٤٢١، حيدر آباد.

٣٥ ـ دلائل النبوة للبيهقي كما في الدر المنثور للسيوطي.

٣٦ ـ الشفا للقاضى عياض المالكي ٤١/٢، الأستانة.

٣٧ ـ شرح الشفا لملا على القارى ٨٣/٢، الأستانة.

حادثة المباهلة ......

٣٨ ـ شرح الشفا للخفاجي ٤١١/٣ ـ ٤١٢، مصر.

٣٩ ـ تحفة الأحوذي ٣٤٩/٨، محققة نشــر الســلفية بالمدينــة المنــورة، ٣٣٨، ٣٣٠، المهند.

٤٠ عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي ١٣٥/١١، دار العلم
 للجميع.

٤١ ـ معرفة علوم الحديث للحاكم، ص ٦٢ النوع السابع عشر.

٤٢ ـ إمتاع الأسماع للمقريزي ٥٠٢/١، مصر سنة ١٩٤١م.

٢٣ ـ بهجة المحافل لعماد الدين العامري ١٥/٢ نشر المكتبة العلمية
 بالمدينة المنورة.

٤٤ ـ شرح بهجة المحافل للأشخر اليمني بهامش السابق.

٤٥ ـ شرح همزية البوصيري بهامش شرح الشمائل لجسوس.

٤٦ - كتاب الرصف فيما روي عن النبي ﷺ من الفضل والوصف للعاقولي، ص ٣٨٢، الكويت.

٤٧ ـ شرح المواقف للجرجاني ٢٧٦/٣، الأستانة سنة ١٣١٠هـ.

٤٨ ـ شرح التجريد للقوشجي، ص٤١١ حجرية سنة ١٣٠١هـ.

٤٩ ـ كتاب الأربعين في أصول الدين للرازي، ص٥٤٦ حيدر آباد.

٥٠ ـ الأثمة الاثنا عشر لشمس الدين بن طولون، ص ٥٣، بيروت.

٥١ - كفاية الطالب للكنجى الشافعي، ص ١٤١، ٨٢٨ الطبعة الثانية

### بالحيدرية.

٥٢ ـ جواهر العقدين للسمهودي ق٢، ١/ ١٠ ـ ٢٨، ١٦٦.

٥٣ ـ المناقب لابن المغازلي، ص ٢٦٣، ٨٣١، إيران.

٥٤ ـ نظم درر السمطين للزرندي، ص ٨٠١، النجف.

٥٥ ـ نور الأبصار للشبلنجي، ص ١٠٠، مصر سنة ١٣١٢هـ بالميمنية.

٥٦ ـ فتوح البلدان للبلاذري، ص ٧١، الأولى بمصر سنة ١٣١٩هـ.

٥٧ ـ ثمار القلوب للثعالبي، ص ٣٨٤، الميمنة سنة ١٣١٢هـ.

٥٨ ـ السيرة الحلبية ٢١٢/٣، البهية بمصر سنة ١٣٢٠هـ.

٥٩ ـ ينابيع المودة، ص ٢٤٤، إسلامبول سنة ١٣٠٢هـ.

٦٠ ـ الإصابة لابن حجر ٥٠٣/٢، مصطفى محمد.

٦١ ـ أسد الغابة لابن الأثير ٢٦/٤، أفست إيران.

٦٢ ـ تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام) ٢٠٧/١ بيروت.

٦٣ ـ تاريخ ابن الأثير ١٢٢/٢، بولاق.

٦٤ ـ تاريخ ابن كثير ٥٤/٥، ٣٣٩/٧، السعادة بمصر.

٦٥ ـ تاريخ القرماني، ص ١٠٢، حجرية بغداد سنة ١٢٨٢هـ.

٦٦ ـ مصابيح السنة للبغوى ٢٠٤/٢، الخيرية.

٦٧ ـ تاريخ الإسلام للذهبي ١٩٤/٢، القدسي بمصر سنة ١٣٦٨هـ.

٦٨ ـ الصواعق المحرقة، ص ٩٣ الطبعة الأولى بمصر ١٣١٧هـ.

٦٩ ـ الرياض النضرة ١٨٨/٢، الخانجي بمصر.

٧٠ ـ ذخائر العقبي، ص ٢٥ القدسي.

٧١ ـ المناقب للخوارزمي ص٦٠ ، ٩٦ ـ ٩٧، الحيدرية.

٧٧ ـ تذكرة خواص الأمة لسبط ابن الجوزي، ص ٩ ـ ١٢، طهران.

٧٣ ـ مطالب السؤول لابن طلحة الشافعي، ص٧ حجرية سنة ١٢٨٧هـ.

٧٤ ـ الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي، ص ٧ ـ ٨، حجرية سنة ١٣٠٣هـ.

٧٥ ـ فتح الباري لابن حجر ١٥٧/٩، مصطفى البابي الحلبي وأولاده سنة ١٣٨٧هـ.

٧٦ - التاج الجامع للأصول للشيخ منصور علي ناصف ٢٩٦/٣ ط
 الثانية، دار إحياء الكتب العربية.

٧٧ - زاد المعاد لابن القيم الجوزية ٤٠/٣، دار الكتاب العربي بيروت.

٧٨ - خزانة الأدب للحموي ص ٣٧٤، دار القماموس الحديث
 بيروت.

٧٩ منهاج السنة لابن تيمية ٣٤/٤، أفست بولاق سنة ١٣٢٢هـ.
 ٨٠ المنتقى للذهبي، ص ٧٣٤ بتحقيق محب الدين الخطيب.

٨١ - الاعتصام بحبل الإسلام لأحمد التابعي، ص٨٣ ، السعادة ٩٣٠٠هـ.

٨٢ ـ تاريخ الخميس٢/١٩٦، الوهبية سنة ١٢٨٣هـ.

٨٣ ـ شرح المواهب اللدنية للزرقاني ٤٣/٤، الأزهرية.

٨٤ ـ شرح الطحاوية في العقيدة السلفية لابن أبي العز الحنفي، ص
 ٥١٤ ، دار المعارف.

٨٥ ـ أحكام القرآن للجصاص ١٤/٢.

٨٦ ـ تيسير الوصول لابن الديبع الشيباني ٣١٥/٣، ٣٤٤، مؤسسة الحلبي بمصر.

٨٧ ـ أهل البيت لتوفيق أبو علم ٥٣ ، ١٩٥، مصر سنة ١٣٩٠هـ.

٨٨ ـ أهل البيت لمحمود الشرقاوي ٧٨ ـ ٨٠، صيدا.

٨٩ - سيد شباب أهل الجنة لحسين محمد يوسف، ص ٥٦ ، الشعب سنة ١٩٧٧م.

٩٠ ـ جوهرة الكلام للقره غولي، ص ١٣٩، بغداد سنة ١٣٢٩هـ.

٩١ ـ شرح نهج البلاغة للمعتزلي ١٠٨/٤، مصر الأولى، ٢٩١/١٦،
 بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.

٩٢ ـ مستدرك الحاكم ١٥٠/٣، أفست بيروت.

٩٣ ـ جامع الأصول لابن الأثير ٤٧٠/٩، أفست.

حادثة المباهلة ......

٩٤ ـ مودة القربى لسيد علي الهمداني ضمن ينابيع المودة، ص ٣٤٤، إسلامبول.

- 90 ـ سير أعلام النبلاء للذهبي ١٩٢/٣، دار المعارف بمصر.
- ٩٦ ـ الإتحاف للشبراوي، ص ١٨ ، الأدبية بمصر سنة ١٣١٦هـ.
  - ٩٧ ـ تلخيص المستدرك للذهبي بهامش المستدرك ١٥٠/٣.
- ٩٨ ـ معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري، ص ٥٠، دار الكتب المصرية سنة ١٩٣٧م.
  - ٩٩ ـ ثمار القلوب للثعالبي، ص ٤٠٦ ـ ٦٠٥.
- ١٠٠ مبارق الأزهار في شرح مشارق الإنذار لابن الملك ٣٥٦/٢،
   الأستانة سنة ١٣٢٥هـ.
  - ١٠١ ـ تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص ٤١١، المنيرية سنة ١٣٥١هـ.
- ١٠٢ تفسير كفاية الضعفاء السـودان لعبـد الله بـن محمـد المعـروف (بفودي)، ص ٢٩، بيروت.
  - ١٠٣ ـ تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٣٤٧/١، المنيرية.
- ١٠٤ الأغاني لأبي الفرج ١٣٦/١ ١٣٧، الساسي، ٤/١٢ ٨، دار الكتب المصرية.
- ١٠٥ مختــار الأغــاني لابــن منظــور ٣٣٢/١ ـ ٣٣٣، عيســى البـــابي الحلبي (تراثنا).

على إمام البورة: الجزء الأول

١٠٦ ـ ذخائر المواريث ٢٣٦/١، مصر سنة ١٣٥٢هـ... أشار إليه نقالاً عن مسلم والترمذي.

١٠٧ ـ أحكام القرآن لابن العربي المالكي ٢٧٥/١، عيسى البابي الحلبي.

١٠٨ ـ فرائد السمطين ٣٧٨/١ تحقيق المحمودي، بيروت.

# ألفهرس

| الصفحة           | الموضوع                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>V</b>         | مقدمة الشارح                                                    |
| ي دام ظله العالي | كتاب كريم من آية الله العظمى السيد علي البهشتر                  |
| ام ظله العالي    | مقدمة بقلم آية الله العظمى السيد علي البهشتي د                  |
| <b>1V</b>        | مقدمة الأرجوزة                                                  |
| YA               | نبينا ﷺ أفضل الأنبياء والمرسلين                                 |
| **               | القرآن الكريم أفضل الكتب السماوية ي                             |
| ٤١               | أمَّة النبي ﷺ خير الأمم                                         |
| ov               | النبي ﷺ علة إيجاد جميع الموجودات                                |
| 77               | النبي ﷺ أفضل الأولين والآخرين                                   |
| ٦٧               | سمو معجزات النبي ﷺ وشيوعها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| Y•               | نبينا ﷺ خاتم الأنبياء والمرسلين                                 |
| VY               | الإنذار في يوم الدار                                            |

| ٣   | لا يحب عليًّا عَلِيُّكُم، إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق        |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| ٠٢  | يا علي ما عرف اللهَ إلا أنا وأنت                               |
| • • | علي ﷺ وزير النبي ﷺ في حياته وخليفته بعد وفاته                  |
| •٧  | على عَلِيْكُ حَجَّة النبي ﷺ على هذه الأمَّة                    |
| 11  | أنا وعلي من شجرة واحدة                                         |
|     | كنت أنا وعلي نوراً قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام              |
| ١٨  | إن الله اختار من الخلائق محمداً ﷺ وعلياً عليته                 |
| ۲۱  | علي قسيم الجنة والنارعلى                                       |
| ۲٥  | يُسأَل الناس يوم القيامة عن ولاية علي بن أبي طالب عُلِيَــُهُۥ |
| ٣٠  | علي وشيعته هم الفائزون                                         |
| ۳٤  | من آذي عليًّا فقد آذاني                                        |
| ٤١  | أقضاكم علي                                                     |
| ٤١  | ـ علي الفاروق                                                  |
| ££  | ـ علي أقضى أمتي                                                |
| ٤٧  | ـ علي وارثي ومنفّذ وصيّتي                                      |
| ٤٩  | علي يعسوب الدين وإمام المتقين                                  |
| ٣   | بُغض علي سيِّئة لا تنفع معها حسنة                              |
|     | من سبَّ عليًّا فقد سبَّني، ومن سبَّني فقد سبَّ الله            |
| ٥٢  | علي مع القرآن والقرآن مع علي                                   |
| ۸۲  | على هو الساقي من حوض الكوثر                                    |

| يس | لفهر | J |
|----|------|---|
|----|------|---|

| VY        | لواء الحمد بيد علي يوم القيامة                         |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| <b>YY</b> | على عليه الأمَّة إلى الجنة                             |
| ΛΥΥ       | على عليه ميزان الأعمال كلها                            |
| ۸٥        | على عليه وليد الكعبة                                   |
| ۸۹        | تبليغ سورة براءة                                       |
| • {       | على عليه محطم الأصنام                                  |
| 18        | علي الصدِّيق الأكبر. يا علي أنا وأنت أبُوا هذه الأمَّة |
| ٣٤        | علي عليشه عنده علم الكتاب                              |
| ٣٤        | أقضاكم علي                                             |
| ٤٢۲       | حديث الغدير                                            |
| ٤٥        | حديث المؤاخاة                                          |
| ٥٣        | حديث المنزلة                                           |
| ۸٧        | علي عَلَيْتُهُم خير الخلق بعد النبي رَلَيْتُنْهُ       |
| 97        | حديث الثقلين                                           |
| ′1•       | ـ رواة الحديث                                          |
| ·17       | - متن الحديث                                           |
| ′19       | أهل البيت النبلا هم حجج الله وأركان الهدى              |
| YA        | مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح                            |
| '&Y       | على عَلِيْكُ يدور الحق معه حيثما دار                   |
| ·07       | آية الولاية والتصدق بالخاتم                            |
|           |                                                        |

| على إمام البررة: الجزء الأول |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <b>TY1</b>                   | أية التطهير وحديث الكساء   |
| <b>{+9</b>                   | خُلقت أنا وعلي من نور واحد |
| 7/3                          | علي ﷺ أول الناس إسلاماً    |
| £19                          | لا فتى إلا علي             |
| ٤٢٥                          |                            |
| £79                          | الفهرسا                    |